







اعددد: حامد على عطاري عن نصل الله على عطاري عن نصل الله عايك وست وست وست وست وست وست وست وست و محمد نبيل عبد العزبيز

مَكتبَة لبكنان بيروت الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان

١٠ أ شارع حسين واصف ، ميدان المساحة ، الدقي - الجيزة
جميع الحقوق محفوظة : لايجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب ، أو تخزينه
أو تسجيله بأية وسيلة ، أو تصويره دون موافقة خطية من الناشر .

الطبعة الثانية

رقم الإيداع : ٢٣١١ / ٨٨

الترقيم الدولي: ٢-٦٩-١٤٤٥ ISBN ١٧٧-١٤٤٥

طبع بمطابع دار المعارف - القاهرة

### حُــورِيَّــةُ ٱلنَّـــار

كَانَ جَاكَ صَبَيًّا صَغِيرًا ، وَكَانَ يُعانِي مِنْ شَلَلٍ فِي ظَهْرِهِ أَعْجَزَهُ عَنِ ٱلمَشْيي .

ذَاتَ مَرَّةٍ جَلَسَ بِجِوارِ ٱلمِدْفَأَةِ وَٱلحُزْنُ مُرْتَسِمٌ عَلَى وَجْهِهِ ، لِأَنَّ وَالِدَئَةُ ذَهَبَتْ لِتَشْتَرِيَ بَعْضَ ٱللَّوازِمِ ، وَتَرَكَتْهُ فِي ٱلبَيْتِ لِأَنَّ وَالِدَئَةُ ذَهَبَتْ لِتَشْتَرِيَ بَعْضَ ٱللَّوازِمِ ، وَتَرَكَتْهُ فِي ٱلبَيْتِ وَحَدِئَهُ أَيُّ صَديق .

بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ سَمِعَ صَوْتًا مُنْبَعِثًا مِنَ ٱلنَّارِ . رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَأَى



حُورِيَّةً صَغيرةً حَمْراءَ تَجْلِسُ فَوْقَ أَلْسِنةِ ٱللَّهَبِ . سَأَلَها جاك : « مَنْ أَنْتِ ؟ »

أَجَابَتْ : ﴿ أَنَا حُورِيَّةُ نَارٍ . ﴾

فَقَالَ فِي دَهْشَةٍ : « هَلْ هُناكَ حُورِيَّاتٌ مِنْ نارٍ ! » أَجَابَتْ : « أَجَلْ ، هُناكَ حُورِيَّاتٌ مِنْ نارٍ وَأَخْرَياتٌ مِنْ ماءٍ . أَتَرْغَبُ فِي زِيارَةٍ بِلادٍ آلنَّارٍ ؟ »

رَحَّبَ جَاكَ بِذُلِكَ ، بَعْدَ تَرَدُّدٍ ، لِأَنَّهُ كَانَ يَخْشَى أَنْ تَحْرِقَهُ النِّيرَانُ ، وَلَكِنَّ الحُورِيَّةَ طَمْأَنْتُهُ . وَمَا إِنْ أَمْسَكَ بِيَدِهَا حَتَّى شَعَرَ النِّيرَانُ ، وَلَكِنَّ الحُورِيَّةَ طَمْأَنْتُهُ . وَمَا إِنْ أَمْسَكَ بِيَدِهَا حَتَّى شَعَرَ بَأَنَّ جَسْمَهُ يَصْغُرُ وَالنَّارَ تَزْدَادُ اشْتِعَالًا .

بَدَأَ جَاكَ ٱلرِّحْلَةَ مَعَ ٱلحُورِيَّةِ ، وَشَاهَدَا خِلالَهَا يَلاَلا كَبيرةً تَشْتَعِلُ . وَاسْتَمَرَّا فِي مَسيرَتِهِما حَتَّى بَلَغا بَيْتَ مَلِكِ ٱلنَّارِ . وَكَانَ لِلْبَيْتِ حَديقة جَميلة جَميعُ أَزْهارِها مِنْ نارٍ . وَكَأْنَها سِهامٌ نارِيَّة . لِلْبَيْتِ حَديقة جَميلة جَميعُ أَزْهارِها مِنْ نارٍ . وَكَأْنَها سِهامٌ نارِيَّة . أمَّا حَوائِطُ ٱلبَيْتِ وَأَبُوابُهُ وَنَوافِذُهُ فَقَدْ كَانَتْ حَمْراءَ مُلْتَهِبةً .

تَرَكَتِ ٱلحُورِيَّةُ ٱلصَّبِيَّ وَحْدَهُ . وَبَيْنَمَا كَانَ ٱلصَّبِيِّ فِي ٱلحَديقةِ رَأِي أَميرةً حَسْنَاءَ تَتَمَشَّى ؛ عَيْنَاهَا حَمْرَاوِانِ وَشَعْرُهَا أَحْمَرُ ، وَفِي نَظَرَاتِهَا حُرْنٌ عَمِيْقَ . لَقَدْ كَانَتْ أَمِيرةَ ٱلنَّارِ .

افتربتِ الاميرة مِنه ، ولما سالها عن سبب حزيها اجابَته بانها خزينة لِأَنّها لاتستطيعُ الزَّواجَ بِمَنْ تُحِبُ ، وَهُوَ أَميرُ الماءِ . فَفي زَواجِهِما المَوْتُ المُحَقَّقُ ، لِأَنّ النّارَ تُبَخّرُ الماءَ ، وَالماءَ يُطْفَى النّارَ اللّهَ مَ اللّهَ ، وَالماءَ يُطْفَى النّارَ اللّهَ اللّهَ ، وَالماءَ يُطْفَى النّارَ اللّهَ اللّهَ ، وَالماءَ يُطْفَى النّارَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

عادَتِ الحُورِيَّةُ وَقَالَتْ لِجَاكَ : ﴿ عَلَيْكَ أَلَّا ثُكَلِّمَ الأَمْيرةَ ، وَإِلَّا غَضِبَ مِنْكَ المَلِكُ كَثيرًا . فَهُوَ حَانِقٌ عَلَيْهَا ، لِأَنْهَا تُحِبُ وَإِلَّا غَضِبَ مِنْكَ المَلِكُ كَثيرًا . فَهُو حَانِقٌ عَلَيْهَا ، لِأَنْهَا تُحِبُ أُميرَ المَاءِ ، عَلَى حَينِ يُريدُ هُو تَرْويجَها بأَحَدِ أُمْراءِ النَّارِ . وَإِذَا عَلِمَ أَنَّكَ تَحَدُّثْتَ إِلَيْهَا سَيَغْضَبُ كَثيرًا . هَيًّا نُغادِرِ المَكانَ . ﴾ عَلِمَ أَنَّكَ تَحَدُّثْتَ إِلَيْهَا سَيَغْضَبُ كَثيرًا . هَيًّا نُغادِرِ المَكانَ . ﴾ عَلِمَ أَنَّكَ تَحَدُّثْتَ إِلَيْهَا سَيَغْضَبُ كَثيرًا . هَيًّا نُغادِرِ المَكانَ . » أَمْسَكَتِ الحُورِيَّةُ يَدَ جَاكَ ، وَأَسْرَعَتْ بِهِ مُبْتَعِدَةً عَنِ أَمْسَكَتِ الحُورِيَّةُ يَدَ جَاكَ ، وَأَسْرَعَتْ بِهِ مُبْتَعِدَةً عَنِ

تَلَقَّتَ جَاكَ حَوْلَهُ فَوَجَدَ نَفْسَهُ وَحِيدًا أَمَامَ ٱلمِدْفَأَةِ . وَقَضَى أَيَّامًا طِوالًا أَمَامَ ٱلنَّارِ لَعَلَّ حُورِيَّةَ ٱلنَّارِ تَعُودُ ، وَلٰكِنَّهَا لَمْ تَعُدْ . وَكَانَ بَيْنَ ٱلحينِ وَٱلآخِرِ يُراقِبُ ٱلأَمْطارَ ٱلمُتَساقِطة في ٱلخارِجِ لَكُلُهُ يَرَى حُورِيَّةَ ٱلمَاءِ ، وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدًا .

ذَاتَ مَسَاءِ بَيْنَمَا كَانَ جَاكَ نَائِمًا أَمَامَ ٱلمِدْفَأَةِ سَمِعَ صَوْتًا صَادِرًا مِنَ ٱلنَّارِ ، فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ، وَرَأَى أَميرةَ ٱلنَّارِ تَجْلِسُ فَوْقَ ٱلسِنةِ صَادِرًا مِنَ ٱلنَّارِ ، فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ، وَرَأَى أَميرةَ ٱلنَّارِ تَجْلِسُ فَوْقَ ٱلسِنةِ ٱللَّهِبِ وَطَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يُلْقِنَي بِبَعْضِ ٱلحَطَبِ فِي ٱلنَّارِ لِأَنَّها كَانَتْ ٱللَّهِبِ وَطَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يُلْقِنَي بِبَعْضِ ٱلحَطَبِ فِي ٱلنَّارِ لِأَنَّها كَانَتْ

تَشْعَرْ بِالبَرْدِ . ثُمَّ سَالتُهُ : « هَل يُمْكِنُ ان ثُقَدُمَ لِي خِدْمَةً ؟ » أجابها جاك : « إنّني مُسْتَعِدٌ لِأَنْ أَقَدُمَ لَكِ أَيَّ شَيْءٍ . » قَالَتْ : « إنّني أُودُ أَنْ تُبْلِغَ أَمِيرَ آلماءِ إنّني أَرْغَبُ فِي رُولْيَتِهِ . » قَالَتْ : « إنّني أُودُ أَنْ تُبْلِغَ أَمِيرَ آلماءِ إنّني أَرْغَبُ فِي رُولْيَتِهِ . » فَطَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يَفْتَحَ آلنّافِذَةَ فَقِيلَ جاك وَسَأَلُها كَيْفَ يَعْشُرُ عَلَيْهِ ، فَطَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يَفْتَحَ آلنّافِذَة وَيَنْتَظِرَ .

فَتَحَ جاك ٱلنَّافِذَةَ ، فَدَخَلَ ٱلمَطَرُ ٱلمُنْهَمِرُ ٱلغُرْفَةَ . وَقَفَتِ الأَميرةُ بَعِيدًا تُنادِي أَميرَ آلمَاءِ وَتَدْعُوهُ لِلْحُضُورِ . وَمَا أَسْرَعَ مَاظَهَرَ ٱلأَميرُ وَسَطَ ٱلمَطَرِ . كَانَتْ عَيْناهُ زَرْقاوَيْنِ ، وَشَعْرُهُ وَمَلابِسُهُ فِي الْأُميرُ وَسَطَ ٱلمَطَرِ . كَانَتْ عَيْناهُ زَرْقاوَيْنِ ، وَشَعْرُهُ وَمَلابِسُهُ فِي زُرْقةِ مِياهِ ٱلبَحْر .

وَجَرَى ٱلأَميرُ إِلَيْهَا ، وَلٰكِنَّهَا حَدَّرَتُهُ مِنْ ٱلِاقْتُرَابِ مِنْهَا ، فَفي ذَٰلِكَ هَلاكُهُما . ثُمَّ أَضَافَتْ أَنَّهُ لاسَبيلَ إلى إِنْقاذِهِما مِنَ ٱلمَوْتِ ذَٰلِكَ هَلاكُهُما . ثُمَّ أَضَافَتْ أَنَّهُ لاسَبيلَ إلى إِنْقاذِهِما مِنَ ٱلمَوْتِ بِدُونِ مُساعَدةٍ رَجُلِ ٱلثَّلْجِ ٱلَّذِي يُقِيمُ في بِلادٍ نائِيةٍ تُغَطِّيها ٱلثُّلُوجُ لِيدُونِ مُساعَدةٍ رَجُلِ ٱلثَّلْجِ ٱلَّذِي يُقِيمُ في بِلادٍ نائِيةٍ تُغَطِّيها ٱلثُّلُوجُ طِيلةً ٱلعام .

وَلْكِنْ ، مَنِ ٱلَّذِي سَيَقُومُ بِهٰذَا ٱلْعَمَلِ ؟ اعْتَذَرَ ٱلأَميرُ لِثَلَّا يَتَحَوَّلَ إِلَى كُتْلَةِ ثَلْجٍ ، وفي ذَلِكَ فَناؤُهُ . كَا اعْتَذَرَتِ ٱلأَميرةُ لِأَنَّ لَيَّا الثَّلْجَ يَقْضي عَلَيْها لِأَنَّها مِنْ نارٍ .

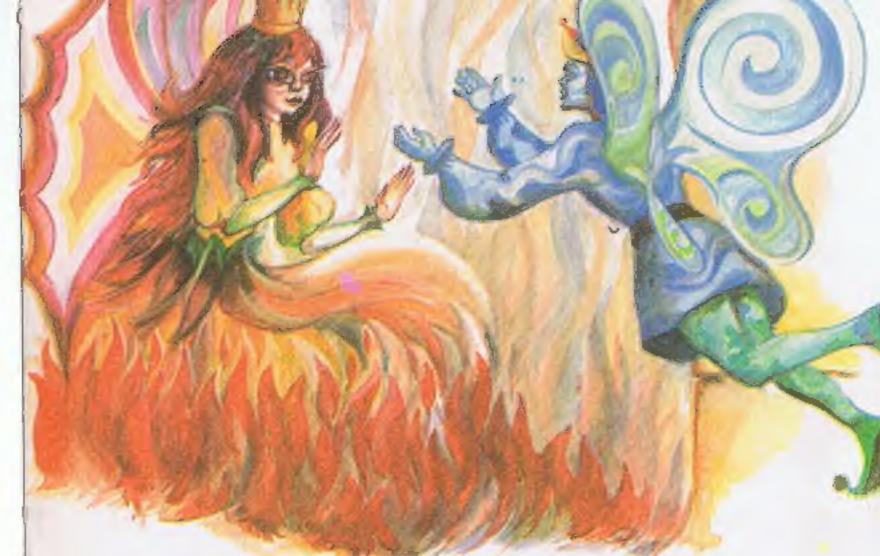

أَبْدى جَاكَ اسْتِعْدَادَهُ لِلْقِيامِ بِتِلْكَ ٱلمُهِمَّةِ لَوْ تَيَسَّرَتْ لَهُ وسيلةُ الوُصولِ إلى تِلْكَ ٱلبِلادِ .

قَالَ ٱلأَميرُ : « سَأَنادي حُورِيَّةَ ٱلرِّيحِ ، وَسَتَأْخُذُكَ إِلَى رَجُلِ لِثَّلْجِ . »

وَمَا إِنْ نَادَى ٱلأَمِيرُ خُورِيَّةَ ٱلرِّيحِ حَتَّى هَبَّتْ رِيَاحٌ بِارِدَةٌ طَهَرَتْ وَسَطَهَا خُورِيَّةٌ صَغيرةٌ هِي خُورِيَّةُ ٱلرِّيحِ . أَمْسَكَتِ طَهَرَتْ وَسَطَهَا خُورِيَّةٌ صَغيرةٌ هِي خُورِيَّةُ ٱلرِّيحِ . أَمْسَكَتِ الحُورِيَّةُ بِيدِ جَاكَ وَصَعِدَتْ إِلَى أَعَانِي ٱلجَوِّ ، فَاسْتَطَاعَ جَاكَ أَنْ يُشَاهِدَ ٱلحُقولَ وَٱلتَّلالَ وَٱلغَاباتِ وَٱلأَنْهارَ وَٱلمُدُنَ .



وَمَا إِنْ تَقَدَّمَ جَاكَ مِنْ رَجُلِ ٱلثَّلْجِ حَتَّى بَادَرَهُ بِٱلسَّوَالِ « مَنْ أَنْتَ ؟ لاَبُدَّ أَنَّكَ جِئْتَني لِتَطْلُبَ شَيْئًا . هَلْ جِئْتَني لِتَعْرِفَ ماذا



يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَفَعَلَ لِعِلاجِ ٱلشَّلَلِ حَتَّى تَسْتَطيعَ ٱلمَشْيَ وَالجَرْيَ كَمَا يَفْعَلُ غَيْرُكَ مِنَ ٱلصَّبِية ؟ »

لَكِنَّ جَاكَ رَدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ﴿ مَاجِئْتُ لِأَسْأَلُكَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا قَدِمْتُ مِنْ جَنْدِ أَميرةِ ٱلنَّارِ ٱلنِّي تَرْغَبُ فِي ٱلزَّواجِ مِنْ أَميرِ ٱلمَاءِ ، وَفِي زَواجِهِما هَلاكُهُما . أَرْجُوكَ أَنْ تَقُولَ لِي مَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِما أَنْ يَفْعَلا لِيُحَقِّقا أَمْنِيَّتُهُما وَيَنْجُوا مِنَ ٱلمَوْتِ ؟ ﴾

قَالَ رَجُلُ ٱلثَّلْجِ : ﴿ عَلَى أَميرِ ٱلمَاءِ أَنْ يُمْسِكَ بِيَدِ ٱلأَميرةِ وَيَعْتَرِفَ لَهَا بِحُبِّهِ . وَلَنْ يَموتَ هُوَ أَوْ تَموتَ هِيَ . وَٱلآنَ ماذا تَطْلُبُ غَيْرَ ذَٰلِكَ ؟ ﴾

قَالَ جَاكَ : ١ لَاشَيْءَ! أَشْكُرُكَ ! ١

انْتَفَضَ رَجُلُ النَّلْجِ وَثَارَتْ ثَائِرَتُهُ ، فما كَانَ مِنْ جَاكَ إِلَّا أَنْ أَمْسَكَ بِيَدِ حُورِيَّةِ الرِّيحِ وَحَلَّقَ مَعَها في أعالي الجَوِّ حَتَّى انْتَهى بِهِما المَطافُ في بَيْتِ جَاكَ . وَهُناكَ كَانَتْ أَمِيرةُ النَّارِ تَجْلِسُ فَوْقَ السِيةِ النَّارِ ، وَعَلَى مَقْرَبةٍ مِنْها يَقِفُ أَمِيرُ المَاءِ ، وَكُلُّهُما شَوْقَ لِمَعْرِفةِ ما تَمَّ بِالمُهِمَّةِ النِّي قامَ بِها جاك . فَأَعادَ جاك عَلَيْهِما ما قالَةُ رَجُلُ الثَّلْجِ .

عِنْدُهَا نَزَلَتِ ٱلأَميرةُ مِنْ فَوْقِ أَلْسِنةِ ٱللَّهَبِ وَذَهَبَ إِلَيْهَا ٱلأُميرُ

وَأَمْسَكَ بِكِلْتَا يَدَيْهَا مُعْلِنًا شِدَّةَ خُبِّهِ لَهَا . وَفِي أَقَلَ مِنْ لَمْحِ آلبَصَوِ تَبَدَّلَتْ حَالُهُما . لَمْ تَعُدْ عَيْنَا ٱلأَميرةِ حَمْراوَيْنِ كَالنَّارِ بَلْ أَصْبَحْتَا تُشْبِهانِ عَيْنَيِّ امْرَأَةٍ عادِيَّةٍ ، وَلَمْ يَعُدْ شَعْرُهَا أَحْمَرَ بَلْ بِلَوْدِ شَعْرِ امْشِهانِ عَيْنَيِّ امْرَأَةٍ عادِيَّةٍ ، وَلَمْ يَعُدْ شَعْرُهَا أَحْمَرَ بَلْ بِلَوْدِ شَعْرِ امْرَأَةٍ شَقْراةً . كَمَا أَنَّ عَيْنَيُّ ٱلأَميرِ ، ذَهَبَ عَنْهُما ٱللَّوْنُ ٱلشَّديدُ الرَّرُقة ، وَأَصْبَحَتَا كَعَيْنَيْنِ زَرْقاوَيْنِ لِرَجُلِ عادِيٍّ . وَقَبْلَ أَنْ يُعادِرَ النَّرُرْقة ، وَأَصْبَحَتَا كَعَيْنَيْنِ زَرْقاوَيْنِ لِرَجُلِ عادِيٍّ . وَقَبْلَ أَنْ يُعادِرَ اللَّمِيرُ وَٱلأَميرةُ ٱلمَكَانَ أَعْرَبًا عَنْ خالِصٍ شُكْرِهِما لِما قَدَّمَهُ جاك لَهُما . وَخَرَجًا مِنَ ٱلنَّافِذَةِ وَيَدَاهُما مُتَشَابِكَتَانِ ، تَلُقُهُما عَتَمةُ اللَّيْلِ .

كَانَ جَاكَ يَجْلِسُ بِجِوارِ ٱلمِدْفَأَةِ يَنْظُرُ إِلَى ٱلنَّارِ كُلَّ لَيْلَةٍ ليَرى إِحْدى حُورِيَّاتِ ٱلنَّارِ ، وَلْكِنَّةُ لَمْ يَرَ أَحَدًا . وَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى ٱلمَطَرِ إِلَى المَطَرِ إِلَى المَطَرِ إِلَى المَطَرِ إِلَى المَطَرِ إِلَى المَطرِ إِلَى المَطرِ إِلَى المَطرِ إِلَى المَطرِ إِلَى اللهِ وَلْكِنَّةُ لَمْ يَرَ أَحَدًا .

وَفِي إِحْدَى ٱللَّيَالِي ، كَانَ فِي فِراشِهِ نَائِمًا . صَحَا وَفَتَحَ عَيْنَهِ وَنَظَرَ إِلَى ٱلنَّافِذَةِ . وَمَا أَحْلَى مَارَأَى : لَقَدْ عَادَ أَمِيرُ ٱلمَاءِ وَأَمِيرَةُ ٱلنَّارِ وَمَعَهُمَا مِعْطَفٌ صَنَعَاهُ لَهُ بَعْدَ أَنْ عَلَّمَهُمَا سَاحِرٌ كَيْفَيَّةَ صُنْعِهِ . وَأَخْبَرَاهُ أَنَّ ٱلشَّلَلَ ٱلَّذِي فِي ظَهْرِهِ سَيَزُولُ إِنِ ارْتَدَى ٱلمِعْطَفَ .

ارْتَدى جاك المِعْطَفَ ، وَسَرْعَانَ ما اكْتَشَفَ أَنَّ المِعْطَفَ قَدِ الْتَعْفَى ، وَسَرْعَانَ ما اكْتَشَفَ أَنَّ المِعْطَفَ قَدِ الْخَتَفَى ، لِأَنَّهُ كَانَ مِعْطَفًا سِحْرِيًّا . أَمَّا الشَّلُلُ فَقَدْ زالَ وَاسْتَطَاعَ الْخَتَفَى ، لِأَنَّهُ كَانَ مِعْطَفًا سِحْرِيًّا . أَمَّا الشَّلُلُ فَقَدْ زالَ وَاسْتَطاعَ جَاكَ المَشْيَ وَالجَرْيَ كَمَا يَفْعَلُ الصَّبِيةُ الآخرونَ . اِتَّجَهَ إلى جَاكَ المَشْيَ وَالجَرْيَ كَمَا يَفْعَلُ الصَّبِيةُ الآخرونَ . اِتَّجَهَ إلى



آلأميرة وَآلأمير مُعْرِبًا عَنْ شُكْرِهِ لَهُما لِجَميلِ صُنْعِهِما مَعَهُ. بَعْدَها ذَهَبَ آلأميرُ وَآلأميرة وَأَيْديهِما مُتَشَابِكة ، وَاخْتَفَيا وَسَطَ الطَّلام .

### القِطُ ذو الحِداءِ

بَنَى فَلَاحٌ بَيْتًا عَاشَ فِيهِ مَعَ أَوْلَادِهِ ٱلثَلاثةِ . وَكَانَ عِنْدَهُ حِمَارٌ وَقِطٌ . وَلَمَّا حَضَرَتُهُ ٱلوَفَاةُ أَوْصَى بِالْبَيْتِ لِأَكْبَرِ أَوْلادِهِ ، وَقِطٌ . وَلَمَّا حَضَرَتُهُ ٱلوَفَاةُ أَوْصَى بِالْبَيْتِ لِأَكْبَرِ أَوْلادِهِ ، وَبِالْحِمَارِ لِأَوْسَطِهِمْ . أَمَّا ٱلقِطُّ فَكَانَ مِنْ نَصِيبِ أَصْغَرِهِمْ وَاسْمُهُ وَبِالْحِمَارِ لِأَوْسَطِهِمْ . أَمَّا ٱلقِطُّ فَكَانَ مِنْ نَصِيبِ أَصْغَرِهِمْ وَاسْمُهُ تُوم . وَكَانَ تُوم شَديدَ ٱلرَّأَفَةِ بِالْقِطُّ وَمُحِبًّا لَهُ ، وَقَدْ بِادَلَهُ ٱلقِطُّ حُبًّا بِحُبًّ .

خَلا تُوم بِنَفْسِهِ وَتَساءَلَ عَمَّا عَساهُ أَنْ يَفْعَلَ بِالْقِطِّ ، إِنَّهُ لا يَمْلِكُ نُقودًا لِيَشْتَرِي لَهُ طَعامًا . وَإِذَا بِٱلقِطِّ يَنْظُرُ إِلَيْهِ قَائِلًا :

« لاَتُحْزَنْ يا صاحِبي ! سَأَكُونُ خَيْرَ عَوْدٍ لَكَ . لَقَدْ فَكَّرْتُ فَيِما يُحَقِّقُ لَكَ مَاتَتَمَنَّى . هَلْ لَكَ أَنْ تَشْتَرِي لِي بِضْعَ أَزُواجٍ مِنَ الأَحْذَيةِ وَكَيسًا ؟ وَيَكْفيكَ أَنْ تَشْتَرِي زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ مِنَ الأَحْذَيةِ وَكيسًا ؟ وَيَكْفيكَ أَنْ تَشْتَرِي زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ مِنَ الأَحْذَيةِ وَالكيسَ . لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ سَيُصْبِحُ لَدَيْكَ الكَثيرُ مِنَ المَا يُصِيْبِحُ لَدَيْكَ الكَثيرُ مِنَ المَا يَسِمُ اللّهِ وَتَتَزَوَّجُ أَمِيرَةً . » المَا يَسِمُ فِي قَصْرٍ رائِعٍ وَتَتَزَوَّجُ أَمِيرَةً . »

لَبَّى ثُوم ٱلطَّلَبُ وَأَحْضَرَ زَوْجَيْنِ مِنَ ٱلأَحْذَيةِ وَكِيسًا . لَيِسَ القِطُّ حِذَاءً فِي قَدَمَيْهِ ، وَوَضَعَ كِسْراتٍ مِنَ ٱلخُبْزِ فِي ٱلكِيسِ ، وَقَصَدَ ٱلغَابةَ حَيْثُ وَضَعَ ٱلكِيسَ تَحْتَ شَجَرةٍ وَتُوارَى عَنِ الأَنْظارِ .

وَبَعْدَ قَليلٍ جَاءَ أَرْنَبٌ جَائِعٌ وَدَخَلَ فِي ٱلكِيسِ لِيَأْكُلَ ٱلخُبْزَ ، فَمَا كَانَ مِنَ ٱلقِطِّ إِلَّا أَنْ أَغْلَقَ ٱلكِيسَ ، وَٱلأَرْنَبُ فِي دَاخِلِهِ ، وَعَادَرَ ٱلمَكَانَ بَعْدَ أَنْ حَمَلَ ٱلكِيسَ .

ذَهَبَ ٱلقِطُّ إِلَى قَصْرِ ۗ ٱلمَلِكِ . وَمَا إِنْ جَلَسَ ٱلمَلِكُ عَلَى عَرْشِهِ حَتَّى تَقَدَّمَ مِنْهُ ٱلقِطُّ . وَبِكُلِّ أَدَبٍ وَاحْتِرامِ قَالَ لِلْمَلِكِ :

اللَّه المَلِكُ العَظيمُ ، إنّي قادِمْ إلَيْكَ مِنْ عِنْدِ مَوْلايَ الأَميرِ أَيّها المَلِكُ العَظيمُ ، إنّي قادِمْ إلَيْكَ مِنْ عِنْدِ مَوْلايَ الأَميرِ تُوم وَمَعي هٰذا الأَرْنَبُ هَديّةً مِنْهُ إلَيْكَ . »



في آليَوْم ِ ٱلتَّالِي أَصُّطَادَ آلقِطُّ بَعْضَ ٱلطَّيورِ وَقَدَّمَهَا لِلْمَلِكِ هَديَّةً مِنَ ٱللَّمِيرِ ، فَقَبِلَهَا ٱلمَلِكُ وَأَعْرَبَ عَنْ شُكْرِهِ ثَانيةً .

أَثْنَاءَ وُجودِ ٱلقِطِّ فِي قَصْرِ ٱلمَلِكِ سَمِعَ أَحَدَ ٱلخَدَمِ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ ٱلمَلِكَ وَابْنَتَهُ ٱلأَميرةَ سَيَتَوَجُهانِ ٱليَوْمَ ، وَمَعهُما ٱلحاشِيةُ إلى شاطِئ ٱلنَّهْرِ . ﴾

وَمَا إِنْ سَمِعَ ذَلِكَ حَتَّى أَسْرَعَ إِلَى صَاحِبِهِ تُومٍ وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَذُوكَ مَلابِسَهُ أَنْ يَذْهُ لِلَ اللّهِ بَعْدَ أَنْ يَتُوكَ مَلابِسَهُ عَلَى النّاطِئ . وَيَقْفِزَ إِلَى اللّاءِ بَعْدَ أَنْ يَتُوكَ مَلابِسَهُ عَلَى الشَّاطِئ .

ذَهَبَ تُوم إلى آلنَّهْرِ ، وَقَفَزَ إلى آلماءِ . وَهُنا أَسَّرَعَ آلقِطُّ وَأَخْفَى مَلابِسَ صَاحِبِهِ . وَعِنْدَمَا بَلَغَ آلمَلِكُ وَحَاشِيَتُهُ ذَٰلِكَ آلمَكَانَ أَخَذَ مَلابِسَ صَاحِبِهِ . وَعِنْدَمَا بَلَغَ آلمَلِكُ وَحَاشِيَتُهُ ذَٰلِكَ آلمَكَانَ أَخَذَ آلقِطُ يَصْرُخُ : « النَّجْدةَ ! النَّجْدةَ ! أَنْقِذُوا آلأَميرَ تُوم مِنَ آلغَرَقِ ! »

فَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَنْ أَمَرٌ خَدَمَهُ بِإِنْقَادِ ٱلأَميرِ.

تَعَالَى صُرَاخُ ٱلقِطُّ ثَانِيةً : « لَقَدِ الْحَتَفَتْ مَلابِسُ ٱلأَميرِ، وَلا ثِيابَ عَلَيْهِ ! »

فَأَصْدَرَ ٱلمَلِكُ أَمْرَهُ إلى حاشِيَتِهِ لِيُقَدِّمُوا لِلاَّميرِ ٱلمَلابِسَ ٱلَّتي تَلِيقُ بِهِ .



بِالْقُرْبِ مِنْ قَصْرِ آلمَلِكِ وَعَلَى قِمَّةٍ تَلَّ كَانَ يَقُومُ قَصْرٌ يَعِيشُ فَيهِ مِالْقُرْبِ مِنْ قَصْرِ آلمَلِكِ وَعَلَى قِمَّةٍ تَلًّ كَانَ يَقُومُ قَصْرٌ يَعِيشُ فيهِ مَارِدٌ جَبَّارٌ . وَكَانَ هٰذَا آلمَارِدُ سَاجِرًا يَسْتَطيعُ أَنْ يَتَّخِذَ شَكْلَ فيهِ مَارِدٌ جَبَّارٌ . وَكَانَ هٰذَا آلمَارِدُ سَاجِرًا يَسْتَطيعُ أَنْ يَتَّخِذَ شَكْلَ أَيِّ مَارِدٌ جَبَارٌ . وَكَانَ هٰذَا آلمَارِدُ سَاجِرًا يَسْتَطيعُ أَنْ يَتَّخِذَ شَكْلَ أَيِّ مَنْ عَيوانٍ أَوْ طَيْرٍ أَوْ أَيِّ شَيْءٍ آخَرَ .

ذَهَبَ ٱلقِطُّ إِلَىٰ يَيْتِ ٱلمارِدِ ٱلسَّاحِرِ ، وَدَخَلَهُ . وَانْتَظَرَ فِي ٱلبَهْوِ قَلَيلًا حَتَّى جَاءَهُ ٱلمارِدُ ، فَقَالَ لَهُ ٱلقِطُّ :

« أَيُّهَا ٱلسَّاحِرُ ٱلعَظِيمُ ! لَقَدْ أَصْبَحَ اسْمُكَ حَديثَ ٱلكَثيرينَ مِنَ ٱلنَّاسِ ، وَذَاعَتْ شُهْرَتُكَ فِي دُنْيَا ٱلسَّحْرِ . يَقُولُونَ إِنَّكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ، وَذَاعَتْ شُهْرَتُكَ فِي دُنْيَا ٱلسَّحْرِ . يَقُولُونَ إِنَّكَ تَسْتَطيعُ أَنْ تَتَحَوَّلَ إِلَى أَيِّ حَيوانٍ أَوْ طَيْرٍ تَشَاءُ ماعَدا ٱلأَسدَ . فَما قَوْلُكَ فِي ذَٰلِكَ ؟ »

اسْتَشَاطَ ٱلمَارِدُ غَضَبًا ، وَقَالَ : أَيُّهَا ٱلقِطُّ ! اعْلَمْ بِأَنِّي قَادِرٌ عَلَى اسْتَشَاطَ ٱلمَارِدُ غَضَبًا ، وَقَالَ : أَيُّهَا ٱلقِطُّ ! اعْلَمْ بِأَنِّي قَادِرٌ عَلَى ٱلتَّحُولُ إِلَى أَيِّي كَائِنِ حَيٍّ دُونَ اسْتِشْنَاءِ ، وَسَأَثْنِتُ ٱلقَوْلَ بِالْعَمَلِ . » بِالْعَمَلِ . »

وَماهِنَي إِلَّا لَحَظَاتٌ حَتَّى تَحَوَّلَ ٱلمَارِدُ إِلَى أُسَدٍ . وَعِنْدُمَا رَآهُ اللَّهِ فَرَّ مَذْعُورًا . وَبَعْدَ أَنِ اسْتَعَادَ شَجَاعَتَهُ خَاطَبَ ٱلمَارِدَ قَائِلًا : " لَقِطُ فَرَ مَذْعُورًا . وَبَعْدَ أَنِ اسْتَعَادَ شَجَاعَتَهُ خَاطَبَ ٱلمَارِدَ قَائِلًا : « لَقَدْ صَدَقْتَ فَيمَا قُلْتَ . هَأَنْذَا أَراكَ عَلَى شَكْلِ أُسَدٍ ، وَيَبْدُو لِي اللَّهُ عَلَى شَكْلِ أُسَدٍ ، وَيَبْدُو لِي أَنَّكَ لاتَسْتَطِيعُ ٱلتَّحَوُّلَ إِلَى فَأْرٍ . »

فَمَا كَانَ مِنَ ٱلمَارِدِ ٱلسَّاحِرِ إِلَّا أَنِ انْقَلَبَ إِلَى فَأْرٍ . وَهُنا لاَحَتِ الفُرْصةُ لِلْقِطِّ فَانْقَضَّ عَلَى ٱلمَارِدِ ، ٱلفَأْرِ ، وَٱلْتَهَمَهُ .

بَعْدَ لَحَظاتٍ مَرَّ بِالْبَيْتِ مَوْكِبُ آلمَلِكِ وَآلاً مِيرةِ يُرافِقُهُما الأَميرُ تُوم . وَأَسْرَعَ آلقِطُ وَفَتَحَ آلاً بُوابَ عَلَى مَصاريعِها قائِلًا : الأَميرُ تُوم .» فَلَخَلُوا وَأَخَذُوا يُشاهِدُونَ التَّفضُلُوا بِدُخُولِ بَيْتِ آلاَّميرِ تُوم .» فَلَخَلُوا وَأَخَذُوا يُشاهِدُونَ مابِهِ مِنْ حُجُراتٍ وَنَفائِسَ ، وَمَا أَلْحِقَ بِهِ مِنْ حَدائِقَ غَنَّاءً . سُرَّ مابِهِ مِنْ حُدائِقَ غَنَّاءً . سُرَّ المَيلِكُ كَثِيرًا ، وَأَبْدَتِ آلاَّميرةُ شَديدَ إعْجابِها بما شاهدَتْ .

وَبَعْدَ أَيَّامٍ تَزُوَّجَ ثُومِ ٱلأَميرة ، وَبَعْدَ وَفَاةِ ٱلمَلِكِ خَلَفَهُ ٱلأَميرُ تُومِ تَومِ عَلَى ٱلعَرْشِ . وَكَانَ ٱلقِطُّ سَعِيدًا ، فَقَدْ حَقَّقَ لِصاحِبِهِ تُومِ كُلُ مَا وَعَدَهُ بِهِ .

# اَلْقَـرْيةُ الذَّهَبِيَّةُ

وَكَانَ أَهْلُ هَٰذِهِ آلقَرْيةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ فِي آللَّيْلةِ آلَّتي تَسْبِقُ رَأْسَ آلسَّنةِ آلجَديدةِ عَلَيْهِمْ أَنْ يُوصِدوا آلاَّبُوابَ ، وَيُشْعِلوا آلنَّيرانَ طِيلةَ آللَّيلِ ، اعْتِقادًا مِنْهُمْ بأنَّ إحْدى آلحُورِيَّاتِ وَمَعَها كَلْبُها تَجوبُ آللَّيلِ ، اعْتِقادًا مِنْهُمْ بأنَّ إحْدى آلحُورِيَّاتِ وَمَعَها كَلْبُها تَجوبُ آلقَرْيةَ . وَإِذَا وَجَدَتْ مَنْزِلًا بأَبُهُ مَفْتُوحٌ ذَخَلَتُهُ وَعَبَثَتُ بِما فِيهِ وَغَضِبَتْ مِنْ أَهْلِهِ .

في هٰذِهِ ٱلقَرْيةِ عَاشَتْ فَتَاةٌ اسْمُهَا فَلُورِيس ، اشْتَهَرَتْ أَمُّهَا يَصُنْعِ ٱلقُماشِ ٱلذَّهَبِي ٱلفاخِر . وَلَكِنَّ ٱلنِّسَاءَ عَزَفْنَ عَنْ شِراءِ فَمَاشِهَا ٱلجَيِّدِ ٱلصَّنْعِ ، وَبَحَثْنَ عَنِ ٱلأَنْواعِ ٱلرَّدِيئةِ فَكَسَدَتْ قُماشِهَا ٱلجَيِّدِ ٱلصَّنْعِ ، وَبَحَثْنَ عَنِ ٱلأَنْواعِ ٱلرَّدِيئةِ فَكَسَدَتْ قَنْ أَمُمارَسةِ صَنْعَتِها ، وَامْتَنَعَتْ عَنْ أَمُمارَسةِ صَنْعَتِها ، وَامْتَنَعَتْ عَنْ أَمُمارَسةِ صَنْعَتِها ، وَامْتَنَعَتْ عَنْ تَعْلِيمِ ابْنَتِها فَلُورِيس صِناعة ٱلنَّسِيجِ ٱلذَّهَبِي ، لِعَلَّا يُصِيبَها ما أَصابَها هِنَى .

تُوفِّيتُ أُمُّ فُلُورِيس بِدُونِ أَنْ تُعَلِّمَ آبْنَتَها صِناعة آلنَّسِيج

ٱلذَّهَبِيِّ ، وَتَوَقَّفُتْ نِسَاءُ ٱلقَّرْيَةِ أَيْصًا عَنْ صِبَاعَةِ هٰذَا ٱلنَّسيحِ ، فَأَخْتَفَتِ ٱلأَقْمِشةُ ٱلذَّهَبِيَّةُ مِنْ أَسُواقِ ٱلقَرْيَةِ .

وَكَانَتُ فُنُورِيس تُحِبُّ شَابًا فَقيرًا مِنْ شَبابِ ٱلقَرْيَةِ يُدْعَى فِيلِيبِ وَلْكِنَّ فَقْرَهُما ﴿ حَالَ دُونَ زُواحِهِما .

قامَ مَلِكُ تِلْكَ ٱلبِلادِ ذَاتَ يَوْم بِجَوْلَةٍ لِيَتَفَقَدَ أَحُوالَ سَعْبِهِ . وَرَارَ ٱلفَرْيَةَ ٱلدَّهَبِيَّةَ . وَلَمَّا سَأَلَ حَاشِيَتَهُ عَنْ سَبَبِ تَسْمِيتِها بِهٰذَا آلاَسْم ، أَفَادُوهُ بِأَنَّ نِسَاءَ ٱلقَرْيَةِ ٱشْتَهَرْنَ بِصِنَاعَةِ نَوْع حَميلِ مِنَ ٱلاَسْم يَبْدُو وَكَأَنَّهُ مُطَرَّزٌ بِٱلدَّهِ ، فَأَطْلَقَ أَهْلُها عَلَيْها هٰدَا ٱللَّمَاشِ يَبْدُو وَكَأَنَّهُ مُطَرَّزٌ بِٱلدَّهِ ، فَأَطْلَقَ أَهْلُها عَلَيْها هٰدَا ٱللَّمَة . أَلَاسْم .

أَبْدى المَلِكُ رَغْبَتُهُ فِي الحُصولِ عَلَى بَعْضِ هٰذَا القُماشِ. وَفِي الْحَالِ أَخَذَ رِجَالُ الحَاشِيةِ يَصُوفُونَ نُيوتَ القَرْبَةِ نَحْتًا عَنِ الْقُماشِ، وَلْكِنَّهُمْ أَخْفَقُوا فِي مساعِيهِمْ، إِذْ لَمْ تَعُدُ فِي القَرْبَةِ أَيَّةُ الْقُماشِ، وَلْكِنَّهُمْ أَخْفَقُوا فِي مساعِيهِمْ، إِذْ لَمْ تَعُدُ فِي القَرْبَةِ أَيَّةُ الْقُماشِ، وَلْكَنَّهُمْ أَخْفَقُوا فِي مساعِيهِمْ، إِذْ لَمْ تَعُدُ فِي القَرْبَةِ أَيَّةُ الْقُماشِ، وَلْكَنَّهُمْ الْخَفَقُوا فِي مساعِيهِمْ، إِذْ لَمْ تَعُدُ فِي القَرْبَةِ أَيَّةُ الْمُمالِ الْمُراقِ مِهْمَةُ النَّسِيحِ. وَمَا إِنْ عَلِمَ المَيكُ بِذَلِكَ خَتَى عَرْضَ تَقُديمَ الأَمْوالِ لِإِحْيَاءِ يَلْكَ الصَّنَاعَةِ ، وَأَعْنَنَ أَنَّ إِهْمالَ طَلَمَ سَيُعْصِبُهُ .

كَانَتْ فُلُورِيس تُرَبِّي في بَيْتِها قِطَّةً وَذَجَاحَتَيْنِ وَغُرَانًا . وَفِي ٱللَّيْلَةِ ٱلسَّنِهَ ٱلسَّنَةِ ٱلجَدِيدَةِ لاَحَظَتِ ٱلقِطَّةُ أَنَّ ٱلنَّارَ بَدَأَتْ ٱللَّيْلَةِ ٱلسَّابِقَةِ لِرَأْسِ ٱلسَّنَةِ ٱلجَدِيدَةِ لاَحَظَتِ ٱلقِطَّةُ أَنَّ ٱلنَّارَ بَدَأَتْ

تَخْبُو، فطلبَتْ مِنَ ٱلغُرابِ أَن يُحْضِرَ خَطَبًا وَيُلَقيَهُ فِي ٱلنَّارِ، فَفَعَلَ وَازْدادَتِ آلنَّارُ اشْتِعالًا. ثُمَّ طَلَبَتْ مِنَ ٱلدَّجاجَتَيْنِ ٱلخُضورَ فَحَضَرَتا. فَحَضَرَتا.

تَحَدَّثَتِ ٱلقِطَّةُ وَٱلدَّجَاجَتَانِ وَٱلغُرَابُ عَنْ رَعْبَةِ ٱلْمَلِكِ فِي ٱلخُصولِ عَلَى بَعْضِ ٱلقُماشِ ٱلذَّهَبِيِّ .

فَقَالَ ٱلغرابُ: « كُلُنا سَمِعْنا بِرَغْبةِ ٱلمَلِكِ فِي ٱلخُصولِ عَلى القُماشِ الذَّهَبِي ، وَبِاسْتِعْدادِهِ لِدَفْعِ ٱلأَمْوالِ ٱلكَثيرَةِ فِي سَبيلِ القُماشِ الذَّهَبِي ، وَلِا أَنْكِرُ عَلَيْكُمْ أَنِّي مُسْتَعِدٌ لِنْقيام بِصِناعَةِ هٰذا الصُصولِ عَلَيْهِ . وَلَا أَنْكِرُ عَلَيْكُمْ أَنِّي مُسْتَعِدٌ لِنْقيام بِصِناعَةِ هٰذا الصَّالِ ، إذا عَرَفْتُ طَريقة طَنْعِهِ . »

فَقَالَتِ ٱلقِطَّةُ: ﴿ أَنْتَ لَاتَسْتَطِيعُ أَنْ تَفْعَلَ ذَٰلِكَ . أَمَّا أَنَا فَقَادِرَةٌ عَلَيْهِ . وَلْكِنْ عِنْدي أَعْمَالُ كَثِيرَةٌ يَجِبُ أَنْ أَقُومَ بِهَا ، وَلايَسْمَحُ لَيَ ٱلوَقْتُ بِذَلِكَ . ﴾

قَالَ ٱلغُرَابُ : « تَعْلَمُونَ أَنَّ سَيِّدَتَمَا فْلُورِيس تَوَدُّ ٱلزَّواجَ مِنْ فِيلِيب ، وَلْكِنَّ فَقْرَهُما يَمْنَعُهُما . »

قَالَتِ اَلدَّجَاجَتَابِ : ﴿ إِنَّنَا أُخْتَانِ فَقَيْرَتَانِ عَيْرُ مُتَزَوِّجَتَيْنِ ، وَلَلْ نَتَمَكَّنَ مِنَ ٱلزَّواجِ فِي ظِلِّ الفَقْرِ الَّذِي نَعِيشُهُ . ﴾

فَجْأَةً ، فُتِحَ بابُ ٱلبَيْتِ ، وَدَخَلَ مِنْهُ كَلْبٌ أَبْيَضُ . قَفَزَتِ



آلقِطَّةُ فَوْقَ آلمَائِدَةِ ، وَطَارَ آلغُرابُ وَحَطَّ عَلَى ٱلنَّافِذَةِ ، وَفَرَّتِ آلدَّجَاجَتانِ هارِبَتْيْنِ .

قَالَ ٱلكَلْبُ : ﴿ أَمَا كَلْبُ ٱلحُورِيَّةِ . إِنَّ بِابَكُمْ مَفْتُوحٌ ، وَهَٰذِهِ لَيْمَةُ رَأْسِ ٱلسَّنَةِ . سَوْفَ أُخْبِرُ ٱلحُورِيَّةَ . ﴾

قَالَتِ ٱلقِطَّةُ: ﴿ لَقَدْ أَشْعَلْمَا ٱلنَّارَ ، وَلَكِنَّنَا نَسينَا أَنْ نُغْلِقَ ٱلبَابَ . أَخْبِرِ ٱلحُورِيَّةَ بِأَنَّنَا فُقَراءُ . ﴾

سأَلَ ٱلكَلْبُ: « لِماذا أَنْتُمْ فُقَراءُ؟ »

أَجابَتِ ٱلقِطَّةُ : ﴿ فُقَراءُ لِأَنَّ ٱلنِّساءَ عَزَفْنَ عَنْ شِراءِ ٱلقُماشِ

آلذَّهَبِي ، وَلِأَنَّ أُمَّ فَلُورِيس لَمْ تُعَلِّمِ الْبَنَهَا كَيْفَ تَصْنَعُ هَذَا اللَّهُ مَنِي ، وَلِأَنَّ أُمَّ فَلُورِيس لَمْ تُعَلِّمِ الْبَنَهَا كَيْف تَصْنَعُهُ أَلُّ مَصْنَعُهُ اللَّهُ مَاشًا ذَهَبِيًّا ، وَنَحْنُ لانَسْتَطيعُ أَنْ نَصْنَعُهُ لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُلِلْكُ مُنْ اللْمُلِلْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ مُنَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ الْمُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ

عاذ ٱلكَلْبُ إلى سَيِّدَتِهِ ٱلحورِيَّةِ وَعَرَصَ عَلَيْها ماجَرى في خَوْلَتِهِ وَمَا إنْ سَمِعَتِ ٱلحُورِيَّةُ بِمَا تُعابِيهِ فُلُورِيس مِنْ فَقْرٍ حَتَّى خَوْلَتِهِ . وَمَا إنْ سَمِعَتِ ٱلحُورِيَّةُ بِمَا تُعابِيهِ فُلُورِيس مِنْ فَقْرٍ حَتَّى عَزَمَتْ عَلَى إلَّيها .

طَلَبَتْ مِنَ ٱلكَلْبِ أَنْ يَدْهَبَ فِي ٱلحَالِ إِلَى بَيْتِ فُلُورِيس وَيُوقِظَها مِنْ نَوْمِها .

اسْتَيْقَظَتْ فْلُورِيس وَسَمِعَتْ صَوْتًا صَادِرًا مِنَ ٱلغُرْفةِ المُجاوِرةِ ، فَنَهَضَتْ وَقَصَدَتِ ٱلغُرْفة لِتَتَحرَّى مَصْدَرَ ٱلصَّوْتِ ، فَرَأْتْ سَيُدَةً تَلْبَسُ بِيابًا بَيْضاءَ جالِسَةً وَيَداها مُمْسِكَتانِ بِقِطْعَةِ قُمَاشُ ذَهَبِيً تَصْنَعُها .

اقْتَرَبَتْ فْلُورِيس مِنْهَا وَجَلَسَتْ إلى جِوارِهَا لِتَتَعَلَّمَ تِلْكَ ٱلصَّنْعَةَ عَلَى نَسْحِ عَلَى يَدَيْهَا . وَقَدْ قَضَتِ ٱلسَّيِّدَةُ ٱللَّيْلَةَ بِطُولِهَا عَاكِفَةً عَلَى نَسْحِ الشَّيْدَةُ دُونَ أَنْ تُكَلِّمَ الشَّيْدَةُ دُونَ أَنْ تُكَلِّمَ الشَّمْرَقَ ٱلصَّبَاحُ رَحَلَتِ ٱلسَّيِّدَةُ دُونَ أَنْ تُكَلِّمَ الشَّمْرَقَ ٱلصَّبَاحُ رَحَلَتِ ٱلسَّيِّدَةُ دُونَ أَنْ تُكَلِّمَ فَلُورِيس كَلِمَةً وَاحِدَةً .

كَانَتْ فْلُورِيس شَدِيدَةَ ٱلذَّكَاءِ ، فاسْتَطَاعَتْ أَنْ تُتَّقِنَ ٱلصَّنَّعَةَ

### اَلحُبْ أَلْمَسْ حُورُ

يُحْكَى أَنَّ خَبَّازًا كَانَ سَيِّئَ ٱلطَّبْعِ ، حادَّ ٱلمِزاجِ ، يَثُورُ لِأَنْفَهِ ٱلأَسْابِ ، كَانَ يُلْقِي بِالخُبْزِ ٱلرَّديءِ ٱلصَّنَّعِ أَوِ ٱلنَّضْجِ مِنَ النَّافِذةِ ، حَتَّى إِنَّ زَوْجَتَهُ وَأَوْلادَهُ كَانُوا يَخْشَوْنَ غَضَبَهُ ، وَلَا لَا أَوْلادَهُ كَانُوا يَخْشَوْنَ غَضَبَهُ ، وَيَحافُونَهُ .

ذَاتَ يَوْمِ كَانَ ٱلحُّبُرُ رَدِيتًا ، فَاسْتَوْلَى عَلَى ٱلخَبَّازِ ٱلغضَبُ . وَعَلَيْتُ مِنْهُ أَنْ وَعَلَيْتُ مِنْهُ أَنْ



وَهٰكَذَا تَخَلَّصَتُ فُلُورِيس مِنْ فَقْرِهَا وَتَزَوَّجَتْ مَنْ تُحِتُ فِي لَيْلَةِ رَأْسِ السَّنَةِ . وَقَدْ عاشَ الزَّوْجَانِ فِي يُسْرٍ تَغْمُرُهُمَا السَّعادَةُ الزَّوْجَانِ فِي يُسْرٍ تَغْمُرُهُمَا السَّعادَةُ الزَّوْجِيَّةُ .



يَسْمَحَ لَهَا بِٱلْإِقَامَةِ فِي ٱلْمَخْبَرِ قَائِلَةً : ﴿ إِنْ أَقَمْتُ فِي مَحْبَرِكَ ، احْتَفَطَ ٱلخُنْزُ بِحَوْدَتِهِ . وَلٰكِنْ يَنْبَغِي أَلَّا يَأْكُلَ مِنْهُ أَحَدٌ قَبْلَ مُضِيِّ الْاَيَأْكُلَ مِنْهُ أَحَدٌ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، لِأَنَّهُ خُبْزٌ مَسْحُورٌ . إِنَّهُ خُبْزٌ جَيِّدُ ٱلصَّنْعِ ، وَسَتُقْبِلُ اللَّهِ أَيَّامٍ ، لِأَنَّهُ خُبْزٌ مَسْحُورٌ . إِنَّهُ خُبْزُ جَيِّدُ ٱلصَّنْعِ ، وَسَتُقْبِلُ اللَّهِ أَيَّامٍ يَعِشْ اللَّهِ أَيَّامٍ يَعِشْ اللَّهِ عَلَى شِرائِهِ ، وَلٰكِنْ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهُ قَبْلَ مُضِيٍّ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ يَعِشْ شَرَائِهِ ، وَلٰكِنْ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهُ قَبْلَ مُضِيٍّ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ يَعِشْ شَرَائِهِ ، وَلٰكِنْ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهُ قَبْلَ مُضِيٍّ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ يَعِشْ شَرَائِهِ ، وَلٰكِنْ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهُ قَبْلَ مُضِيٍّ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ . »

أَقَامَتِ ٱلحُورِيَّةُ فِي ٱلمَخْنَرِ ، وَصَنَعَ ٱلخَبَّارُ بَعْضَ ٱلحُبْزِ ، فَإِذَا بِهِ يُشِرُ ٱلشَّهِيَّةَ . لَمْ يَنْتَظِرِ ٱلخَبَّارُ ثَلاثَةً أَيَّامٍ ، كَمَا ٱشْتَرَطَتِ بِهِ يُشِرُ ٱلشَّهِيَّةَ . لَمْ يَنْتَظِرِ ٱلخَبَّارُ ثَلاثَةً أَيَّامٍ ، كَمَا ٱشْتَرَطَتِ الحُورِيَّةُ ، وَلَكِنْ حَمَلَ ٱلخُبْزَ فِي عَرَبَتِهِ ، وَأَحَدَ يَطُوفُ بِالْمَنَارِلِ . الحُورِيَّةُ ، وَلَكِنْ حَمَلَ ٱلخُبْزَ فِي عَرَبَتِهِ ، وَأَحَدَ يَطُوفُ بِالْمَنَارِلِ .

اشْتَرَتْ زَوْجَةُ إِسْكَافِي حَاجَتَهَا مِنَ ٱلْخُبْزِ ، وَوَضَعَتْهُ عَلَى ٱللَّذَةِ خَتَّى يَعُودَ رَوْجُهَا لِتَنَاوُلِ ٱلغَدَّءِ . وَعِنْدَ ٱلظَّهِيرةِ ، عَادَ ٱللَّهِيرةِ يَعُودَ رَوْجُهَا لِتَنَاوُلِ ٱلغَدَّءِ . وَعِنْدَ ٱلظَّهِيرةِ ، عَدَدًا كَبِيرًا ٱلْإَسْكَافِي إِلَى بَيْتِهِ ، مُتَهَلِّلُ ٱلأَسارِيرِ ، نَعْدَ أَنْ نَاعَ عَدَدًا كَبِيرًا مِن ٱلأَحْدَيَةِ . وَعِنْدَمَا دَخَلَ ٱلمَنْزِلَ أَخَذَ رَغِيفًا وَالْتَهَمَّةُ . وَنَعْدَ مِنَ ٱلأَحْدَيَةِ . وَعِنْدَمَا دَخَلَ ٱلمَنْزِلَ أَخَذَ رَغِيفًا وَالْتَهَمَّةُ . وَنَعْدَ لَخَظَاتٍ اسْتَوْلَى عَنَيْهِ شُعُورٌ بِأَنَّهُ شَقِي غَيْرُ سَعِيدٍ ، وَبِأَنَّ زَوْحَتَهُ لَحُظَاتٍ اسْتَوْلَى عَنَيْهِ شُعُورٌ بِأَنَّهُ شَقِي غَيْرُ سَعِيدٍ ، وَبِأَنَّ زَوْحَتَهُ وَأَوْلادَةُ فَاسِدُونَ أَشْرَالٌ ، وَبِأَنَّ ٱلأَحْذِيَةَ ٱلَّتِي يَصْنَعُهَا رَدِيئَةً .

ابْتَاعَتْ رَوْحَةُ صَيَّادِ سَمَكٍ بِضْعَةَ أَرْعِفَةٍ . وَعِنْدَمَا خَلَّ وَقْتُ ٱلغَدَاءِ ، عَاذَ زَوْحُهَا إِلَى مَنْرِيهِ ، وَٱلسَّعَادَةُ تَعْمُرُهُ ، لِأَنَّهُ اصْطادَ فِي ٱلصَّبَاحِ سَمَكَةً كَبِيرةً ، وَلِأَنَّ فِي ٱلنَّهْرِ سَمَكًا كَبِيرًا كَثِيرًا .

وَمِمًّا كَانَ يُضَاعِفُ مِنْ سُرُورِهِ شُعُورُهُ بِأَنَّ ٱللَّهَ رَزَقَهُ زَوْحَةً طَيِّبةً وَوَلَدًا صَالِحًا . وَمَا إِنْ أَكَلَ رَغِيفًا مِنَ ٱلخُبْزِ ، حَتَّى تَبَدَّلَتْ مَشَاعِرُهُ . لَقَدْ أَصْبَحَتْ زَوْجَتُهُ وَوَلَدُهُ \_ فِي نَظَرِهِ \_ شَخْصَيْلِ مَشَاعِرُهُ . لَقَدْ أَصْبَحَتْ زَوْجَتُهُ وَوَلَدُهُ \_ فِي نَظَرِهِ \_ شَخْصَيْلِ مَسَيْعُيْنِ ، وَانْتَابَهُ شُعُورٌ بِأَنَّ ٱلنَّهَر سَيَخُلُو مِنَ ٱلسَّمَكِ ٱلكَيرِ .



مَا إِنْ أَكُلَ رَغِيفَ الخُبْرِ ، حَتَّى سَيْطَرَ عَلَيْهِ الشَّعورُ بِالشَّقاءِ ، وَأَخَسُ أَنَّ الْعَباءَةَ الَّتِي حَاطَهَا لِلْمَلِكِ لَنْ تَلْقَى مِنْهُ القَبولَ ، تَلْ سَتَثِيرُ عَضَبَهُ . وإذا ما غَضِبَ المَلِكُ ، فَقَدْ يَأْمُرُ بِقَتْلِهِ . أَمَّا رَوْجَتُهُ الْحَسْنَاءُ وَابْنَتَاهُ الْحَمِّيلَتَانِ فَقَدْ أَصْبَحْنَ \_ فِي نَظْرِهِ \_ فِي مُنْتَهِى الْفَبْحِ وَ البَسْاعَةِ . كَمَا تَعَيَّرُتُ نَطْرَتُهُ يَحاهَ البَيْتِ وَالحَديقَةِ وَاعْتَبَرَهُما قَبيحَيْن .

في مَساءِ ذَٰلِكَ ٱليَوْمِ ، سَارَ ٱلْإِسْكَافِيُّ وَٱلْخَيَّاطُ وَٱلصَّيَّادُ فِي السَّعَادَةِ ، الشَّوارِعِ ، وَرَأُوا ٱلْخَيَّازَ مُقْبِلًا وَقَسَمَاتُ وَجْهِهِ تَنْصِقُ بِٱلسَّعَادَةِ ، الشَّوارِعِ ، وَرَأُوا ٱلْخَيَّازَ مُقْبِلًا وَقَسَمَاتُ وَجْهِهِ تَنْصِقُ بِٱلسَّعَادَةِ ، وَلَٰكِنَّهُ لَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا وَتَعَجَّبَ ٱلرِّجَالُ ٱلثَّلاثَةُ : لِمَاذَا يَنْدُو ٱلْخَبَّازُ سَعِيدًا بَيْمَا هُمْ لَايَشْعُرُونَ بِٱلسَّعَادَةِ ! وَاشْتَدَتْ بِهِمُ ٱلغَيْرَةُ مِنَ ٱلْخَبَّارِ وَقَرَرُوا عَلَائَهُ

ذَهَبَ ٱلرِّجالُ ٱلثَّلاثَةُ إلى المَخْبَزِ وَأَشْعَبوا فِيهِ ٱلنَّارُ . وَعِدْما اَشْتَدَّتِ النَّارُ ، وَلَّتِ الحُورِيَّةُ الأَدْبارَ . وَبِهِرارِها ، عادَتِ السَّعادَةُ الشَّتَدَّتِ النَّارُ ، وَلَّتِ الحُورِيَّةُ الأَدْبارَ . وَبِهِرارِها ، عادَتِ السَّعادَةُ إلى الإسْكافِي وَالصَّيَّادِ وَالخَيَّاطِ وَارْتَسَمَتِ النَسْمةُ عَلى اللهَ الإسْكافِي وَالصَّيَّادِ ، وَالخَيَّاطِ وَارْتَسَمَتِ النَسْمةُ عَلى شِفاهِهِمْ . وَسَرْعانَ ما لانَتْ قُلوبُهُمْ وَرَقَتْ لِلْخَبَّادِ ، فَأَسْرَعوا شِفاهِهِمْ . وَسَرْعانَ ما لانَتْ قُلوبُهُمْ وَرَقَتْ لِلْخَبَّادِ ، فَأَسْرَعوا وَأَخْدُوا اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

وَأَثَتْ عَلَيْهِ . وَمَا إِنْ رَأُوا مَا حَلَّ بِزَمِيلِهِمُ ٱلخَبَّازِ حَتَّى عَقَدُوا ٱلعَزْمَ عَلَى بِنَاءِ مَخْبَزٍ جَديدٍ لَهُ .

عاد الخبّارُ يَوْدِي عَمَلَهُ مِنْ جَديدٍ بِإِخْلاصٍ . كَانَ يَصْنَغُ خُبْرًا وَحِبّا فِي الْحَيْدِ الْحَرَى ، جَيّدًا فِي الْحَيادِ أَخْرَى ، وَيَصَنَعُ خُبْرًا وَدِبِنَا فِي الْحَيادِ أَخْرَى ، وَلَكِنّهُ لَمْ يَعُدُ يَغْضَبُ أَوْ يَتُورُ عِنْدَما يَكُونُ الخُبّرُ وَدِيءَ الصُّتعِ وَلَكِنّهُ لَمْ يَعُدُ يَغْضَبُ أَوْ يَتُورُ عِنْدَما يَكُونُ الخُبّرُ وَدِيءَ الصُّتعِ أَو النّصْحِ . كَانَ يَقُولُ : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ فِي حَياتِنا لَهُ وَحُهادِ : جَيّدٌ وَرَدِيءٌ وَلَكِنْ كُلُ هَذَا لاَيْهِمُ مَادُمْنا سُعَداءً . ﴾

أَقْبَلَ أَهْلُ ٱلبَلْدَةِ عَلَى شِراءِ مايَحْتاجُونَ مِنَ ٱلخُبْزِ ، كَسابِقِ عَهْدِهِمْ ، مِنَ ٱلخَبَّازِ . قَدْ يَكُولُ ٱلحُنْزُ جِيَّدًا وَقَدْ يَكُولُ رَدِيمًا ، وَلْكِنَّهُمْ كَانُوا دَائِمًا سُعَداءَ .

### قَلَّبُ ٱلأميرةِ

كَانَ هُنَاكَ مَلِكُ طَيِّبُ ٱلقَلْبِ ، وَكَانَ كَرِيمًا مُحِبًّا لِلنَّاسِ . وَلَمْ تَكُنْ زَوْجَتُهُ مِثْلَهُ ، لَلْ كَانَتْ سَيِّئَةَ ٱلطَبْعِ ، لاتُحِبُ أَحَدًا ، وَلَمْ تَكُنْ زَوْجَتُهُ مِثْلَهُ ، لَلْ كَانَتْ سَيِّئَةَ ٱلطَبْعِ ، لاتُحِبُ أَحَدًا ، وَلا تُؤانِسُ مَنْ يُحَدِّثُها بَلْ تُقابِلُهُ بِالْجَفاءِ . لِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَها وَلا تُؤانِسُ مَنْ يُحَدِّثُها بَلْ تُقابِلُهُ بِالْجَفاءِ . لِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَها أَصْدِقاءُ .

وَفِي إِحْدى اللَّيَالِي جَلَسَتِ المَلِكَةُ إِلَى جِوارِ ابْيَتِهَا الأَميرَةِ الْبِيرِ ، وَالمُسَيَّظِرَةُ عَلَى جَميعِ اللِيسِ ، وَقَالَتْ لَهَا : « أَنَا مَلِكَةُ البِلادِ ، وَالمُسَيَّظِرَةُ عَلَى جَميعِ اللهِ أَنْ مَلِكَةُ البِلادِ ، وَالمُسَيَّظِرَةُ عَلَى جَميعِ اللهِ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُو

وَمَا إِنْ أَتُمَّتُ كَلَامَهَا خَتَّى ذَخَلَتْ عَلَيْهَا خُورِيَّةٌ صَعِيرَةُ ٱلحَجْمِ زَرْقَاءُ ٱللَّوْنِ. قَالَتْ لِلْمَلِكَةِ:

﴿ أَيَّتُهَا السَبكَةُ ! أُسْتِ لاتَسْتَطيعينَ أَنْ نَفْعِلِي كُلِّ شَيْءٍ .
سَنكويين في يَوْمٍ مِنَ الأَبّامِ في أَشَدِ الحَاجَةِ إلى المُساعَدَةِ . عَدًا مَساءً سَاءً سَاءً مَا أَنْ يَكُونَ في مَساءً سَآخُذُ مِنِ ابْنَتِكِ الأَميرَةِ أَلِيس شَيْءً ، وَلَنْ يَكُونَ في اسْتَطاعَتك اسْتُو جاعُهُ . ﴾
استطاعتك اسْتُو جاعُهُ . ﴾

في ٱللَّيْلَةِ ٱلتَّالِيَةِ شُدُدَتِ ٱلحِراسَةُ عَلَى ٱلأَمِيرَةِ . وَقَبْلَ شُروقِ شَمْسُ ٱلصَّبَاحِ ، سَمِعَتِ ٱلمَلِكَةُ صَوْتًا خافِتًا ، ثُمَّ رَأَتْ شَيْئًا يَخُرُجُ مِنْ صَدْرِ ٱلأَمِيرَةِ وَهِيَ نائِمَةٌ ، وَكَانَ يُشْبِهُ طَائِرًا صَغيرًا يَخُرُجُ مِنْ صَدْرِ ٱلأَمِيرَةِ وَهِيَ نائِمَةٌ ، وَكَانَ يُشْبِهُ طَائِرًا صَغيرًا أَحْمَرَ ٱللَّوْنِ حَلَّقَ فِي ٱلغُرْفَةِ قَلِيلًا ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ ٱلنَّافِذَةِ .

رَأْتِ ٱلمَلِكَةُ ٱلحُورِيَّةَ جَالِسَةً عَلَى ٱلنَّافِذَةِ ، فَسَأَلَتُها : ١ ماذا أَخَذْتِ مِنِ الْبَتِي ؟ ٩ وَلَمْ تُجِبِ ٱلحُورِيَّةُ ، بَلْ غادَرَتِ ٱلمَكانَ . أَخَذْتِ مِنِ الْبَتِي ؟ ٩ وَلَمْ تُجِبِ ٱلحُورِيَّةُ ، بَلْ غادَرَتِ ٱلمَكانَ .

مَضَتِ ٱلسَّنُواتُ وَٱلأَمِيرَةُ أَلِيس تَكْبُرُ وَيَزْدادُ جَمالُها ، وَلَكُنَّها لَمْ تَكُنُ تَهْتُمُ بِأَحَدٍ ، وَلَمْ تُحِبُّ أَحَدًا ، وَلَمْ يُحِبُّها أَحَدٌ ، وَلَمْ يُحِبُّها أَحَدٌ ، وَلَمْ يُحِبُّها أَحَدٌ ، وَلَمْ



تَشْعُرْ بِالسَّعَادَةِ أَبَدًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَصْدِقَاءُ يُؤَانِسُونَهَا فِي وَحُدَّتِهَا .

في ٱلمَمْلَكَةِ ٱلمُجاوِرَةِ عاشَ أُميرٌ يُدْعى بِيتِر . وَكَانَ ٱلأَميرُ حُدْوَ ٱلحَديثِ لَطِيفًا ، كَرِيمَ ٱلنَّفْسِ ، دَمِثَ ٱلخُلُقِ يُحِبُّ ٱلنَّاسَ ، وَٱلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ .

فَوْقَ إِحْدَى ٱلهِضَابِ قَامَ بَيْتٌ صَغِيرٌ عَاشَ فِيهِ سَاحِرٌ قَدِيرٌ يَخْشَى ٱلنَّاسُ شُرُورَهُ ، حَتَّى إِنَّ ٱلمَلِكَ وَٱلمَلِكَةَ كَانَا يَحْسِبَانِ لَهُ أَلْفَ جِسَابٍ . وَلْكِنَّ الْبَهُمَا ٱلأَميرَ بِيتِر كَانَ مِنْ أَصْدِقَائِهِ ٱلمُقَرَّبِينَ أَلْفَ جِسَابٍ . وَلْكِنَّ الْبَهُمَا ٱلأَميرَ بِيتِر كَانَ مِنْ أَصْدِقَائِهِ ٱلمُقَرَّبِينَ إِلَيْهِ ، يَتَرَدَّدُ عَلَيْهِ مِنْ ٱلحَينِ وَٱلآخِرِ . وفي هٰذَا ٱلبَيْتِ اقْتَنَى ٱلسَّاحِرُ أَلَيْهِ ، يَتَرَدَّدُ عَلَيْهِ مِنْ ٱلحَينِ وَٱلآخِرِ . وفي هٰذَا ٱلبَيْتِ اقْتَنَى ٱلسَّاحِرُ مَجْمُوعَةً كَبِيرَةً مِنَ ٱلكُتُبِ . وَقَدِ اسْتَرْعَى انْتِبَاهَ بِيتِر كِتَابٌ مُعْتَى . كَانَ ٱلكِتَابُ يَحْوي صَوْرَ رِجَالٍ وَسَيِّدَاتٍ ، وَكَانَتِ مُعَيَّنَ . كَانَ ٱلكِتَابُ يَحْوي صَوْرَ رِجَالٍ وَسَيِّدَاتٍ ، وَكَانَتِ مُعَيَّنَ . كَانَ ٱلكِتَابُ يَحْوي صَوْرَ رِجَالٍ وَسَيِّدَاتٍ ، وَكَانَتِ مُعَيَّنَ . كَانَ ٱلكِتَابُ يَحْوي صَوْرَ رِجَالٍ وَسَيِّدَاتٍ ، وَكَانَتِ مُولَ يَتَحَرَّكُ بِدَاخِلِهِ وَكَأَنَّهَا صَوْرً حَيَّةً .

بَيْنَما كَانَ ٱلأَميرُ يُقَلِّبُ صَفَحاتِ ٱلكِتابِ ذَاتَ يَوْمِ شَدَّ انْتِباهَهُ صُورةُ فَتَاةٍ بِارِعةِ ٱلجَمالِ ، فَسَأَلَ ٱلسَّاحِرَ عَنْ صَاحِبةِ ٱلصُّورَةِ ، وَلَكِنَّ ٱلسَّاحِرَ وَفَضَ أَنْ يُحْبِرَهُ بِاسْمِها لِأَنَّ صَاحِبةَ ٱلصُّورَةِ أَميرَةٌ وَلَكِنَّ ٱلسَّاحِرَ رَفَضَ أَنْ يُحْبِرَهُ بِاسْمِها لِأَنَّ صَاحِبةَ ٱلصُّورَةِ أَميرَةً غَيْرُ سَعيدةٍ ، وَلَنْ تُسْعِدَهُ إِذَا تَزَوَّ خَها . وَبَعْدَ إِلْحَاحٍ مِنَ ٱلأَميرِ ، غَيْرُ سَعيدةٍ ، وَلَنْ تُسْعِدَهُ إِذَا تَزَوَّ خَها . وَبَعْدَ إِلْحَاحٍ مِنَ ٱلأَميرِ ، أَخْمَرُهُ ٱلسَّاحِرُ أَنَّهَ ٱلأَميرِ ، وَرَعِبَ بِيتِر فِي رُوْبَهَا ، وَوَطَّدَ ٱلعَرْمَ عَلَى زِيارَتِها . فَذَهَ فَ نَاجِيةَ قَصْرِها فِي ثِيابٍ فَقيرٍ ، وَرَآها ٱلعَرْمَ عَلَى زِيارَتِها . فَذَهَ نَاجِيةَ قَصْرِها فِي ثِيابٍ فَقيرٍ ، وَرَآها



تَجولُ فِي الحَديقةِ . وَسَمِعَها تَتَحَدَّثُ إِلَى الجَميعِ بِجَفاءٍ ، وَلاَحَظَ أَنَّها لَمْ تَكُنْ سَعِيدَةً ، وَلَمْ تَكُنْ حَرينَةً ، فَلَمْ تَكُنْ تَهْتَمُّ وَلاَحْظَ أَنَّها لَمْ تَكُنْ سَعِيدَةً ، وَلَمْ تَكُنْ حَرينَةً ، فَلَمْ تَكُنْ تَهْتَمُ

عاد آلأمير إلى بَيْتِ السَّاحِرِ ، وَسَأَلَهُ عَنْ سَبَبِ حَالَةِ الأَميرةِ ، فَالْحَبَرَهُ أَنَّ حُورِيَّةً جَاءَتْ وَالأَميرَةُ صَغيرَةٌ ، وَالْتَزَعَتْ مِنْهَا قَلْبَهَا ، وَالْتَرَعَتْ مِنْهَا قَلْبَهَا ، وَطَارَتْ بِهِ إلى مَكَانٍ تعيدٍ ، وَلِأَنَّهَا بلا قَلْبٍ ، فَهِيَ لاَتُحِبُ أَحَدًا .

طَلَبَ ٱلأَميرُ مِنَ ٱلسَّاحِرِ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَى مَكَانِ قَلْبِ ٱلأَميرَةِ ،

فَقَالَ لَهُ: ﴿ عَلَيْكَ أَنْ تَقُومَ بِرِحْنَةٍ طَوِيلَةٍ تَقْطَعُها فِي أَيَّامٍ عَديدةٍ ، وَتَجْتَازُ خِلالَها هِضَانًا زَرْقَاءَ ، وَبَحْرًا مِياهُهُ زِرْقَاءُ . سَتَصِلُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى قَصْرٍ أَزْرَقَ يَقَعُ عَلَى شَاطِئَى نَهْرٍ تَحْرُسُهُ أَفْعَى ضَحْمَةٌ ذَلِكَ إِلَى قَصْرٍ أَزْرَقَ يَقَعُ عَلَى شَاطِئَى نَهْرٍ تَحْرُسُهُ أَفْعَى ضَحْمَةٌ زَرْقَاءُ . عَلَيْكَ أَنْ تَعْمَلَ فِي حِدْمَةِ ٱلأَفْعَى مُدَّةً ثلاثِ سَنواتٍ ، وَبَعْدَها سَتُقْتَحُ لَكَ أَبُوابُ ٱلقَصْرِ ، وَيُمْكِنُكَ ٱلدُّخُولُ . وَلَكِنِ ، وَبَعْدَها سَتُقْتَحُ لَكَ أَبُوابُ ٱلقَصْرِ ، وَيُمْكِنُكَ ٱلدُّخُولُ . وَلَكِنِ ، وَبَعْدَها سَتُقْتَحُ لَكَ أَبُوابُ ٱلقَصْرِ ، وَيُمْكِنُكَ ٱلدُّخُولُ . وَلَكِنِ ، وَبَعْدَها سَتُقْتَحُ لَكَ أَبُوابُ ٱلقَصْرِ ، وَيُمْكِنُكَ ٱلدُّخُولُ . وَلَكِنِ ، وَبَعْدَها سَتُقْتَحُ لَكَ أَبُوابُ ٱلقَصْرِ ، وَيُمْكِنُكَ ٱلدُّخُولُ . وَلَكِنِ ، وَخَدَرْ أَنْ تَتَكَلَّمَ مَعَ أَحَدٍ فِي ٱلقَصْرِ ، وَدَاحِلَ هٰذَا ٱلقَصْرِ سَوْفَ تَحَدُرُ أَنْ تَتَكَلَّمَ مَعَ أَحَدٍ فِي ٱلقَصْرِ ، وَدَاحِلَ هٰذَا ٱلقَصْرِ سَوْفَ تَحَدُدُ قَنْتَ ٱلأَمِيرَةِ أَلِيس . »

قامَ ٱلأَميرُ بِرِحْلَتِهِ كَما قالَ ٱلسَّاحِرُ ، وَوَصَلَ إِلَى ٱلقَصْرِ ٱلأَزْرِقِ وَالْتَقَى بِالْأَفْعِي ، وَحَيَّاها عارِصًا عَلَيْها خِدْماتِهِ لِمُدَّةِ ثَلاثِ سَنَواتٍ تَفْتَحُ لَهُ ٱلبابَ بَعْدَها وَيَدْخُلُ ٱلقَصَّرَ .

مَضَتِ ٱلسَّواتُ ٱلثَّلاثُ وَٱلأَميرُ قائِمٌ عَلَى خِدْمَةِ ٱلأَفْعَى دونَ أَنْ يُكَلِّمَ أَحَدًا . عِنْدَهَا فَتَحَتِ ٱلأَفْعَى ٱلبابَ وَسَمَحَتُ لَهُ بالدُّخولِ .

دَخَلَ بِيتِر ، ٱلقَصْرَ حَيْثُ جاءَتْهُ أَميرةُ ٱلبِلادِ ، وَسَأَلَتْهُ عَنِ السَّمِهِ ، فَلَمْ يُجِبُ ، وَعَرَضَتْ عَلَيْهِ تَناوُلَ ٱلطَّعامِ وَلْكِنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ السَّمِهِ ، فَلَمْ يُجِبُ ، وَعَرَضَتْ عَلَيْهِ تَناوُلَ ٱلطَّعامِ وَلْكِنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ فَغَضِبَتْ مِنْهُ ، وَعادَتْ مِنْ حَيْثُ أَتَتْ .

أَخَذَ بِيتِر يَطُوفُ بِحُحُراتِ ٱلقَصْرِ ٱلكَثيرَةِ ، إِلَى أَنْ بَلَغَ حُجْرَةً

لَهَا بَابٌ مِنَ ٱلذَّهَبِ . فَتَحَ ٱلحُحْرَةَ فَرَأَى فيها مِنْضَدَةً عَلَيْها صُنْدُوقَ دَهَبِي وَبِجُوارِهِ مِفْتَاحٌ . وَمَا إِنْ فَتَحَ ٱلصُّنْدُوقَ حَتَّى رَأَى صُنْدُوقَ دَهَبِي وَبِجُوارِهِ مِفْتَاحٌ . وَمَا إِنْ فَتَحَ ٱلصُّنْدُوقَ وَعَادَ بِهِ إِلَى مَدينَةِ فِي دَاجِلِهِ قَلْبَ ٱلأَميرَةِ أَلِيس ، فَأَغْلَقَ ٱلصُّنْدُوقَ وَعَادَ بِهِ إِلَى مَدينَةِ الأَميرَةِ بَعْدَ رِحُلَةٍ طَويلَةٍ قَطَعَها في أيَّامٍ عَديدَةٍ ، وَاجْتَارَ جِلالَها هِضَابًا زَرْقَاءً ، وَبَحْرًا مِياهُهُ زَرْقَاءً .

رَأَى فِي اَلْمَدِينَةِ حُمُوعَ النَّاسِ تَحُوبُ السَّوارِعَ اسْتِعْدادًا لِلاَّتِفالِ بِزَواجِرِ أَمِيرَتِهِمْ بِمَلِكٍ دَمِيمِ الصُّورَةِ ، طاعِس في السَّلِّ . وَعِنْدَما عَلِمَ بِهٰذَا النَّبَإِ غَيْرِ السَّالِّ أَسْرَعَ إِلَى قَصْرِ السَّلِّ أَسْرَعَ إِلَى قَصْرِ السَّلِّ أَسْرَعَ إِلَى قَصْرِ السَّلِبِ . وَلٰكِنَّ الحُرَّاسَ مَنَعُوهُ مِنَ الدُّخولِ بَعْدَ أَنْ رَأَوْهُ فِي ثِيابِ المَلِكِ . وَلٰكِنَّ الحُرَّاسَ مَنَعُوهُ مِنَ الدُّخولِ بَعْدَ أَنْ رَأَوْهُ فِي ثِيابِ المَلِكِ . وَلٰكِنَّ الحُرَّاسَ مَنَعُوهُ مِنَ الدُّخولِ بَعْدَ أَنْ رَأَوْهُ فِي ثِيابِ اللّهِ إِلَيْهِ . وَعِنْدَما خَرَحَ المَلِكُ وَابْنَتُهُ الأَميرَةُ أَقْبَلَ بِيتِر عَلَى الأَميرَةِ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِيرَةً أَنْبَلَ بِيتِر عَلَى الأَميرَةِ اللّهِ اللّهِ وَعَنْدَما قَائِلًا :

لا أَيْتُها ٱلأَميرَةُ ، لَقَدْ جِئْتُكِ بِشَيْءٍ ثَمينٍ أَرْجو قَبُولَهُ . ١
وَفَتَحَ ٱلصَّنْدوقَ ٱلذَّهَبِيَّ فطارَ مِنْهُ قَلْبُ ٱلأَميرَةِ وَعادَ إلى مَكانِهِ
الطَّيعيِّ في صَدْرِها .

عِنْدَهَا نَطَرَتِ ٱلأَميرَةُ أَلِيسَ وَقَالَتْ لِأَبيهَا ٱلْمَلِكِ : « لَنْ أَتَرَوَّ جَ يَا أَبِي إِلَّا هٰدَا ٱلرَّجُلَ ٱلَّذِي أَعَادَ لِي قَلْبَيَ . »

تَزَوَّجَ ٱلأَميرُ بِٱلأَميرَةِ وَعاشا في سَعادَةٍ وَمَحَبَّةٍ .

### سِيغْفرِيد وهالندا

كَانَتْ هُمَاكَ قُرْيَةٌ بِالْقُرْبِ مِنْ إِحْدَى ٱلغاباتِ. وَكَانَ أَهْلُها سُعَداءَ فِي حَياتِهِمْ ، يَجْتَهِدُونَ فِي أَعْمالِهِمْ ، وَلَمْ يَعْرِفِ ٱلمَرَضُ طُريقَهُ إِلَيْهِمْ . وكانَ أَطْفالُها أُصِحَاءَ ، وَأَجْسامُهُمْ قَوِيَّةً ، وَيَعيشُونَ فِي سَعادَةٍ .

كَانَ يَعِيشُ فِي ٱلقُرْيَةِ صَانِعُ أَحْذِيَةٍ عِنْدَهُ آبَنَ اسْمُهُ سِغْفرِيد، وَخَيَّاطٌ عِنْدَهُ آبَنَ اسْمُهُ سِغْفرِيد، وَخَيَّاطٌ عِنْدَهُ آبَنَةٌ آسْمُها هانْدا. وَكَانَ ٱلطَّفْلانِ مُتَحَابَّيْنِ يُرِيدُ كُلِّ وَخَيَّاطٌ عِنْدَهُ آبَنَةٌ آسْمُها هانْدا. وَكَانَ ٱلطَّفْلانِ مُتَحَابَيْنِ يُرِيدُ كُلِّ وَخَيَّاطٌ عِنْدَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللل

ذَاتِ يَوْمِ حَلَّ بِالْقَرْيَةِ رَجُلَّ عَجوزٌ ، ذَمِيمُ ٱلخِلْقَةِ ، يَحْمِلُ أَحْذَيَةً عَلَى ظَهْرِهِ . وَاتَّخَذَ لِنَفْسِهِ مَكَانًا فِي شَارِعِ ٱلقَرْيَة ، وَأَخَذَ لِنَفْسِهِ مَكَانًا فِي شَارِعِ ٱلقَرْيَة ، وَأَخَذَ يُنَادِي عَلَى ظَهْرِهِ . وَاتَّخَذَ لِنَفْسِهِ مَكَانًا فِي شَارِعِ ٱلقَرْيَة ، وَأَخَذَ يُنَادِي عَلَى ظَهْرِهِ . وَاتَّخَذَ لِنَفْسِهِ مَكَانًا فِي شَارِعِ ٱلقَرْيَة ، وَأَخَذَ يَنَادِي عَلَى ظَهْرِهِ . وَاتَّخَذَ لِنَانِي أَحْذَيَة جَمِيلَة مُحْتَلِقَة ٱلأَلُوانِ ! هَلُمُوا يُنادي عَلَى بضَاعَتِه : « لذي أَحْذَيَة جَميلَة مُحْتَلِقَة ٱلأَلُوانِ ! هَلُمُوا لِلشَّرَاء ! »

لَمْ يَسْتَجِبْ لِدَعْوَتِهِ أَحَدٌ مِنْ سُكَّانِ ٱلقَرْيَةِ ، لأَنَّ ابْس قرْيِتِهِمْ ، صانِعَ ٱلأَحْذَيَةِ ، كَانَ يَصُنَعُ أَحْذَيَةُ مَتِينَةً .

وَلَٰكِنَ إِحْدَى فَتِياتِ ٱلقَرْيَةِ ، وكان اسْمُها ليزا ، أَعْجَبَتْ بأَحْذَيةِ ٱلعَجوزِ وَاشْتَرَتْ بَعْضَها . وَمَا إِنْ رَآهَا أَهْلُ ٱلقَرْيَةِ تَفْعَلُ



ذْلِكَ ، حَتَّى أَقْبَلُوا عَلَى بِضَاعَةِ ٱلعَجوزِ وَاشْتَرُوا مِنْهُ مَايَحْتَاحُونَ .

اسْتاءَ صانِعُ ٱلأَحْدَيَةِ مِنْ مُراحَمَةِ ٱلغَريبِ لَهُ فِي مَصْدَرِ رِزْقِهِ . وكسدَتْ بضاعَتُهُ ، وَلَمْ تَجدُ مَنْ يَشْقَرِيها . كَما اسْتاءَ ابْنُهُ سيغْفريد وَحَزِنَ لِحُرْنِهِ . وَشَارَكَتُ هادُدا صَديقَ طُعولَتِها أَحْرَانَهُ .

خَلَّتُ بِالْقَرْيَةِ أَحْدَاتُ غَيَّرَتُ مَجْرَى ٱلْخَيَاةِ فَيها: انْقَطَعَتِ الْأُمْطَارُ ، ويبِسَتِ ٱلأَشْحَارُ ، وَدَبَلَتِ ٱلأَزْهَارُ ، وَفَتَكَت الأَمْطَارُ ، ويبِسَتِ ٱلأَشْحَارُ ، وَدَبَلَتِ ٱلأَزْهَارُ ، وَفَتَكَت الأَمْرَاضُ بِٱلنَّاسِ ، فَانْقَلَبَتْ سَعَادَتُهُمْ شَقَاءً .

ذَاتَ يَوْمٍ ، فُوجِئَ أَهْلُ ٱلقَرْيةِ ، بِوالِدِ ٱلفَتاةِ ٱلجَميلَةِ ليزا يَصيحُ : ﴿ لَقَدِ اخْتَفَتِ ٱبْنَتِي ، وَلا أَجِدُ لَهَا أَثْرًا ! ﴾

تَتَابَعَ اخْتِفَاءُ فَتَيَاتِ ٱلقَرْيَةِ جَميعِهِنَّ مَاعَدَا هَانْدَا . لَقَدِ احْتَفَتِ ٱلفَتَيَاتُ ٱللَّواتِي اشْتَرَيْنَ أَحْذِيَةً مِنَ ٱلعَجورِ ٱلدَّميمِ .

مَرَّ سِيغُفرِيد ذاتَ يَوْمِ بِالْعَجوزِ ، وَوَقَفَ يَتَأَمَّلُ ٱلأَحْذَيَةَ ٱلَّتِي يَبِيعُها ، فَوَجَدَها جَميلةً . وَقَدَّمَ لَهُ ٱلعَجوزُ زَوْجًا حَميلًا مِنَ ٱلأَحْذَيَةِ لِلْفَتِياتِ . تَرَدَّد سِيغُفرِيد ، أَوَّلًا فِي قَبولِهِ ، ثُمَّ أَخَذَهُ وَقَدَّمَهُ لِهانْدا ، وَكَانَتْ فِي حَاجَةٍ إلى حِذَاءِ جَديدٍ ، فَقَبِلَتْهُ وَشَكَرَتْ سِيغُفرِيد .

لَبِسَتْ هانْدا ٱلحِذاءَ فَاخْتَفَتْ مِثْلَ بَقيَّةِ ٱلفَتياتِ . بَحَتْ أَهْلُ ٱلقَرْيَةِ عَنِ ٱلفَتياتِ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَلْكِنَّهُمْ لَمْ يَعْثُرُوا لَلْهِنَّ .

وَذَهَبَ سِيغْفرِيد إلى آلغابَةِ بَحْثًا عَنْ هائدا . وَفِي آلغابَةِ رَأَى أَرْنَبًا يَجْلِسُ عَلَى حَجَرٍ كَبيرٍ وَلْكِنَّهُ يَعْجَزُ عَنِ آلمَشْي لإصابَتِهِ فِي الْرَنْبُ يَعْجَزُ عَنِ آلمَشْي لإصابَتِهِ فِي ساقِهِ . أَخَذَ سِيغْفرِيد فِي إسْعافِ آلأَرْنَبِ حَتَّى آسْتطاعَ آلسَيْرَ . وَإِعْرابًا عَنْ شُكْرِهِ ، قالَ آلأَرْنَبُ لِسِيغْفرِيد :

لا أَيُّهَا الْفَتَى ا إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ تَبْحَثُ عَنْ هَانْدا . إِنَّهَا اللّانَ مِعَ رَفِيقاتِهَا فِي قاعِ حُفْرَةٍ كَبيرَةٍ وَعَميقَةٍ . إِنَّهُنَّ لايَقْدِرْنَ عَلى مِعَ رَفِيقاتِهَا فِي قاعِ حُفْرَةٍ كَبيرَةٍ وَعَميقَةٍ . إِنَّهُنَّ لايَقْدِرْنَ عَلى الفِرادِ لِأَنَّهُنَّ يَلْبَسْنَ فِي أَقْدَامِهِنَّ أَحْذَيَةً اشْتَرَيْنَهَا مِنَ العَجوذِ الفِرادِ لِأَنَّهُنَّ يَلْبَسْنَ فِي أَقْدَامِهِنَّ أَحْذَيَةً اشْتَرَيْنَهَا مِنَ العَجوزِ الفَتياتِ الدَّميم . إِنَّ هٰدا العَجورَ جِنِّي شِرِّيرٌ دَأَبَ عَلى خَطْفِ الفَتياتِ الصَّغيراتِ لِأَنَّهُ سَيَموتُ ، إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ . ﴾ الصَّغيراتِ لِأَنَّهُ سَيَموتُ ، إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ . ﴾

سَأَلَ سِيغْفرِيد: « وَأَلْكِنْ كَيْفَ أُنْقِذُ هانْدا ؟ »

أَحابَهُ ٱلأَرْنَتُ : ﴿ عَلَيْكَ أَنْ تَجْمَعَ مَا فِي ٱلقَرْيَةِ مِنَ ٱلأَحْذِيَةِ ، ثُمَّ تَضَعَهَا فَوْقَ صَخْرَةٍ كَمِرَةٍ تَجِدُها فِي نِهايَةِ ٱلعَابَةِ . أَشْعِلِ ٱلنَّارَ فِي الأَحْذَيةِ . وَسَتَجِدُ مَكَانَها جِذَاءً ذَهَبِيًّا . الْسَرِ ٱلجِدَاءَ ، وَاسْتَجِدُ مَكَانَها جِذَاءً ذَهَبِيًّا . الْسَرِ ٱلجِداءَ ، وَاضْرِبِ ٱلصَّخْرَةَ بِقَدَمِثَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَتَتَدَّخْرَجَ وَتَظْهَرَ مَكَانَها خُفْرَةً ، وَالْرِعِ الجَدْاءَ مِنْ قَدَمَيْ هالله فَتَصْحَوَ وَتَعْودَ مَعَكَ . »

شَعَرَ سِيغُفرِيد بِالحَيْرَةِ ، فَسَأَلَ ٱلأَرْنَبَ : « كَيْفَ أَسْتَطيعُ أَنْ أَجْمَعَ ٱلأَجْمَعَ ٱلأَجْمَعَ ٱلأَجْديةَ مِنَ ٱلقَرْيَةِ ؟ »

هَوَّنَ عَلَيْهِ ٱلأَرْنَبُ قَائِلًا: « إِنَّ أَصْدِقَائِنَي ٱلْفِئْرِانَ سَيَقُومُونَ بِهٰذِهِ ٱلمُهِمَّةِ بَدَلًا مِنْكَ. »



دَعَا ٱلأَرْنَبُ مَلِكَ ٱلفِئْرادِ وَرَجَاهُ أَنْ يَتَوَلَّى جَمْعَ ٱلأَحْذِيةِ مِن القَرْيَةِ فِي يِلْكَ اللَّيْلَةِ .

عِنْدَمَا خَيَّمَ ٱلظَّلامُ انْطَلَقَ سِيغْفريد إلى ٱلغابّةِ فَرَأَى مِئاتِ ٱلفِئْرانِ تَحْمِلُ أَحْذِيَةً . وَمَا إِن خُمِعَتِ ٱلأَحْذِيَةُ فَوْقَ ٱلصَّخْرِةِ حَتَّى أَشْعَلَ سِيغُفرِيد ٱلنَّارَ فيها . وَلَمَّا خَمَدَتِ ٱلنَّارُ رَأَى حِذاءً ذَهَبِيًّا فَلَبِسَهُ، وَضَرَّبَ ٱلصَّخْرَةَ بِقَدَمِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَنَدَحْرَجَتْ ، والْكَشَفَتِ ٱلحُفْرَةُ .

نَزَلَ سِيغُفريد إلى قاع ِ ٱلحُفْرَةِ حَيْثُ رَأَى هاند مَعَ رَفيقاتِها . كَانَتْ عُيونُهُنَّ مُغْمَضةً كَمَا لَوْ كُنَّ فِي نَوْمٍ عَمِيقٍ . وَحَلَعَ حِذَاءَ هاندا مِنْ قَدَمَيْها فَهَتَحَتْ عَيْنَيْها وَقَفَرَتْ مِنْ مَكَانِها . ثُمَّ اشْتَرَكَتْ

مَعَ سِيغْفريد فِي خَلْعِ أَحْذِيَةِ ٱلْفَتَياتِ ٱلأَخْرَياتِ مِنْ أَقْدَامِهِنَّ ، فَنَهَضْنَ مِنْ نَوْمِهِنَّ وَرافَقْنَ سِيغُفريد وَهائدا إلى ٱلقَرْيَةِ .

عَمَّ ٱلْهَرَحُ ٱلقَرْيةَ لِعَوْدةِ ٱلْهَتَياتِ إِلَى ذُويهِنَّ . وَلَمَّا عَلِمَ أَهْلُ ٱلقَرْيةِ بِمَا فَعَلَهُ ٱلعَجوزُ ٱلدُّميمُ عَضِبوا كَثيرًا وَذَهَبوا إِلَيْهِ لِيُعاقِبوهُ عَلَى مَا فَعَلَهُ ، وَلَكِنَّهُمْ وَجَدُوهُ مَيُّتًا.

عادَتِ ٱلسَّعادَةُ إِلَى ٱلقَرْيَةِ مَرَّةً أُخْرِي . بَدَأُ ٱلمَطَرُ يَسْقُطُ وَٱلْحَضَرَّتِ ٱلأَشْجَارُ وَتَفَتَّحَتِ ٱلأَرْهَارُ ، وَكَبُرَ ٱلأَطْفَالُ ، وَعَادَ ٱلأهالي إلى شراء أُحْذِيَتِهم مِن ابن قَرْيَتِهمْ صانِع ٱلأَحْذِيَةِ. وَتَرَوَّ جَ سِيغُفرِيد هانْدا . وَعِنْدَمَا تَقَدَّمَ ٱلعُمْرُ بِصَانِعِ ٱلأَحْذِيَةِ ، خَلَفَهُ ابْنَهُ سِيغْفرِيد في صُنْعِ ٱلأَحْذِيَةِ لِأَبْناءِ قُرْيَتِهِ .

## ٱلأميرةُ ٱلمُحْتَبِئَةُ

يُحْكَى أَنَّ أَمِيرَةً اسْمُها آن كَانَتْ تَهْوى لُعْةَ ٱلِاسْتِغْمايَةِ أَوْ (سَأَخْتَبِيُّ وَابْحَثْ عَنِّي). كَانَتْ تَلْهو مَعَ رَفِيقاتِها فِي لُعْبَيْها آلمُفَضَّلَةِ فِي حَديقةِ ٱلقَصْرِ ؛ إِذْ كَانَتْ تَخْتَبِي فِي مَكَالٍ مَّا ، وَكَانَ تَخْتَبِي فِي مَكَالٍ مَّا ، وَكَانَ عَلْى رَفِيقاتِها أَنْ يَبْحَثْنَ عَنْها وَيَكْتَشِفْنَ مَخْبَأَها . ثُمَّ ، تَفْعَلُ رَفِيقاتُها مِثْلَ مَافَعَلَتْ .

عِنْدُما كَبُرَتِ ٱلأَميرَةُ آن ، قالَ لَها والِدُها ٱلمَلِكُ : ﴿ يَا النَّتِي ، لَقَدْ-نَلَغْتِ سِنَّ ٱلزَّاوجِ ، وَلاَبدً مِنْ أَنْ تَتَزَوَّحي . فَأَيُّ النَّتِي ، لَقَدْ-نَلَغْتِ سِنَّ ٱلزَّاوجِ ، وَلاَبدً مِنْ أَنْ تَتَزَوَّحي . فَأَيُّ أَيْ أَميرٍ تَخْتارينَ لِيَكُونَ زَوْجًا لَكِ ؟ ﴾

أَجَابَتِ ٱلأَميرَةُ : ﴿ إِنِّي أَرْغَتُ فِي ٱلزَّوَاجِ مِنْ أَميرِ يَهُوى لُعْبَتِي المُفَضَّلَةَ : أَحْتَبَى فِي ٱلحَديقةِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَبْحَثُ عَنِّي ، وَيَكْتَشِفَ المُفَضَّلَةَ : أَحْتَبَى فِي ٱلحَديقةِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَبْحَثُ عَنِّي ، وَيَكْتَشِفَ مَكَانَى . ﴾

بَعْدَ أَيَّامٍ أَعْلَنَ ٱلْمَلِكُ عَنِ ٱلسَّرَطِ ٱلواجِبِ تَوافَرُهُ فِي ٱلأَميرِ الرَّاعِبِ فِي زَواجِ ٱلأَميرَةِ . وَمَا إِنْ سَمِعَ بِذَلِكَ ٱلأَمْرَاءُ ٱلشَّبَانُ ، الرَّاعِبِ فِي زَواجِ ٱلأَميرَةِ . وَمَا إِنْ سَمِعَ بِذَلِكَ ٱلأَمْرَاءُ ٱلشَّبَانُ ، خَتَى أَخَذُوا يَتُوافَدُونَ إِلَى ٱلقَصْرِ ، وَكُلُّ واجِدٍ مِنْهُمْ يُمَنِّي نَفْسَهُ خَتَى أَخَذُوا يَتُوافَدُونَ إِلَى ٱلقَصْرِ ، وَكُلُّ واجِدٍ مِنْهُمْ يُمَنِّي نَفْسَهُ أَنْ تَكُونَ ٱلأَميرَةُ زَوْجَتَهُ .

في كُلِّ يَوْمِ كَانَ سِتَّةً أَمَراءَ أَوْ سَبْعَةً يَخْضُرُونَ إِلَى ٱلقَصْرِ . وَعِنْدَمَا كَانَ يُعْلَنُ عَنِ ٱلْحَتِبَاءِ ٱلأَمْيَرَةِ آن ، كَانَ ٱلأَمْرَاءُ يَنْتَشِرُونَ فَ عِنْدَمَا كَانَ يَعْلَنُ عَنِ ٱلْحَتِبَاءِ ٱلأَمْيَرَةِ آن ، كَانَ ٱلأَمْرَاءُ يَنْتَشِرُونَ فَي حُجُراتِ ٱلفَصْرِ ، وفي ٱلأَكُواخِ ، وفي ٱلحَديقَةِ بَحْظًا عَنِ في حُجُراتِ ٱلفَصْرِ ، وفي ٱلأَكُواخِ ، وفي ٱلحَديقَةِ بَحْظًا عَنِ الأَمْيَرَةِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَنْجَحْ أَحَدٌ في اكْتِشَافِ مَحْبَيْهَا .

كَانَ هُنَاكَ أَميرٌ فَقيرٌ اسْمُهُ جون ، أَحَتَ ٱلأَميرةَ ، وَتَمَنَّى ٱلزَّواحَ مِنْها . وَكَانَتِ ٱلأَميرَةُ نَفْسُها تُجِبُّهُ . حاءَ ٱلأَميرُ جون مَعَ غَيْرِهِ مِنَ ٱلأَمراءِ ، وَحَاوَلَ ٱلعُثورَ عَلَى ٱلأَميرَةِ نَعْدَ احْتِبائِها وَلْكِنَّ غَيْرِهِ مِنَ ٱلأَمراءِ ، وَحَاوَلَ ٱلعُثورَ عَلَى ٱلأَميرَةِ نَعْدَ احْتِبائِها وَلْكِنَّ غَيْرِهِ مِنَ ٱلأَمراءِ ، وَحَاوَلَ ٱلعُثورَ عَلَى ٱلأَميرَةِ نَعْدَ احْتِبائِها وَلْكِنَّ أَلُهُ شَلَلَ كَانَ نَصِيمَهُ ، فَعَادَرَ ٱلمَكَانَ حَزِينًا ، وَجَلَسَ عَلَى جانِبِ ٱلطَّريق .

مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ عَجوزٌ ، فَرَثَتْ لِحالِهِ ، وَسَأَلَتْهُ : ﴿ مَنْ أَنْتَ ؟ لِمَ تَجْلِسُ فِي ٱلطَّرِيقِ ؟ ما ٱلَّذي يُحْزِنُكَ ؟ ﴾

أَجانَها ٱلأَميرُ: « إنِّي حَزِيلٌ لِأنِّي لَمْ أَسْتَطِع ِ ٱلعُتُورَ عَلَى آجانَها ٱلأَميرَةِ فِي مَخْبَئِها ... إنِّي أُحِبُّها وَأَتَّمَنَّى أَنْ أَتَزَوَّجَها .»

نَصَحَتْهُ ٱلعَجوزُ بِالْعَوْدةِ إِلَى ٱلقَصْرِ وَاسْتِشَافِ ٱلبَحْثِ عَنِ اللَّمِيرَةِ آن ، ثُمَّ سَأَلَتْهُ : « كَمْ أَميرًا اشْتَرَكَ مَعَكَ في ٱلبَحْثِ عَنِ الأَميرَةِ ؟ » آلأَميرةِ ؟ »

أَجَابَ ٱلأَميرُ : ﴿ كَانُوا سِتَّةً وَأَنَا سَابِعُهُمْ . ﴾



طَلَبَتْ مِنْهُ ٱلعَجوزُ أَنْ يُؤَكِّدَ لَهَا إِنْ كَانُوا سَبْعَةَ أَمَراءَ \_ بِمَا فِيهِمُ ٱلأَميرُ جُون \_ أَوْ أَكُثَرَ . وَلَكِنَّ ٱلأَميرَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُؤَكِّدَ العَدَدَ .

في اليَوْمِ التَّالِيٰ عادَ إلى القَصْرِ ، وَكَانَّ عَدَدُ الأَمْرَاءِ سِتَّةً وَهُوَ سَابِعُهُمْ . وَفي القاعَةِ الكَبيرةِ وَقَف المَلِكُ وَأَعْلَنَ : « لَقَدِ الْحَتَبَأَتِ سَابِعُهُمْ . وَفي القاعَةِ الكَبيرةِ وَقَف المَلِكُ وَأَعْلَنَ : « لَقَدِ الْحَتَبَأَتِ اللَّمِيرَةُ ، وَعَلى اللَّمَراءِ أَنْ يَنْطَلِقُوا بَحْتًا عَنْها . »

بَحَثَ الأَمْراءُ فِي كُلِّ مَكَانٍ ، وَلَكِنْ لَمْ يَنْجَحُ أَيُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي الكَبْرَى فِي الكَبْرَى فِي الكَبْرَى فِي الكَبْرَى فِي الكَبْرَى فَي اللّهُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ فَوَجَدَهُمْ سَبْعَةً وَهُو التَّامِنُ . أَحَذَ يَتَساءَلُ : « مِنْ أَيْنَ جَاءَ التَّامِنُ ؟ لَقَدْ كُنَّا سَبْعَةً حيما عادَرْنا القصار ، وَها نَحْنُ أَصْبَحْنا ثَمانَةً ! »

أَمَاقَ مِنْ دَهُشَيّهِ ، وَنَظَرَ إِلَى ٱلأُمْرَاءِ فَرَأَى أَحَدَهُمْ يُخْمَي وَجْهَهُ . تَقَدَّمَ ٱلأُمْرَاءُ مِنَ ٱلمَلِكِ وَاحِدًا بَعْدَ ٱلآخِرِ ، يُعْلِنُونَ فَشَلَهُمْ فِي ٱلعُثُورِ عَلَى مَخْبَإِ ٱلأَمْيِرَةِ وَحَاءَ دَوْرُ ٱلأَمْيِرِ جَوْنَ ، فَقَالَ فَشَلَهُمْ فِي ٱلعُثُورِ عَلَى مَخْبَإِ ٱلأَمْيِرَةِ وَحَاءَ دَوْرُ ٱلأَمْيِرِ جَوْنَ ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ : « أَيُّهَا ٱلمَلِكُ ، لَقَدْ كُنَّا سَبْعَةَ أَمْرَاءَ عِنْدَمَا النَّسَتَرُنَا لِلْمَلِكِ : « أَيُّهَا ٱلمَلِكُ ، لَقَدْ كُنَّا سَبْعَةَ أَمْرَاءَ عِنْدَمَا النَّسَتَرُنَا لِلْمَلِكِ : « أَيُّهَا ٱلمَلِكُ ، لَقَدْ كُنَّا سَبْعَةَ أَمْرَاءَ عِنْدَمَا النَّسَتَرُنَا لِلْمَلِكِ : « أَيُّهَا ٱلمَلِكُ ، وَلَكِنِّي أَرى آلآنَ ثَمَانِيةً . لَقَدْ عَثَرْتُ عَلَى لِلْمُونَ وَحُهَهُ ، لِلْمُيرِ وَحُهُ أَلَى اللَّمِيرِ ٱلدِي يُحْفَى وَحُهَهُ ، الأَمْيرِ ٱلدِي يُحْفَى وَحُهَهُ ،

واضاف قائِلاً: ﴿ إِنَّ الْأَمِيرَةَ تُتَخَفَى فِي ثِيابِ امْيرٍ وَتَشْتَرِكُ مَعَنا فِي ٱلْبَحْثِ عَنِ ٱلأَمِيرةِ . ﴾

كَانَتِ ٱلأَميرَةُ آنَ فِي غَايِةِ ٱلسَّعَادَةِ ، وَرَغِبَتْ فِي ٱلزَّواجِ بِذَٰلِكَ ٱلأَميرِ . وَتَزَوَّجَ ٱلأَميرُ جون ٱلأَميرَةَ آنَ ، وَأَنْجَبا أَطْفالًا كَانُوا يُجِبُّونَ أَيْضًا ٱلإَخْتِباءَ فِي ٱلحَديقَةِ وَيَبْخَتُ عَنْهُمُ ٱلأَميرُ وَٱلأَميرَةُ .

### عَلَيْ وَٱلْبَـبْغـاءُ

يُحْكَى أَنَّ عُلامًا اسْمُهُ عَلِيِّ كَانَ شَديدَ ٱلوَلَعِ بِالطَّيورِ ، كَثيرَ الرِّفْقِ بِهَا . خَرَجَ ذاتَ يَوْمٍ إلى المَزارِعِ وَالحُقُولِ ، فَرَأَى بَبْغاءَ جَميلًا ، لَمْ يَر لَهُ مَثيلًا مِنَ قَبْلُ ، يَقِفُ عَلى مَقْرَبَةٍ مِنْ إحْدى الأَشْجارِ وَكَانَ ريشُهُ يَزْدَانُ بِالْأَلُوانِ ٱلحَمْراءِ وَالرَّرْقاءِ وَالصَّفْراءِ الدَّمْبَيَّةِ .

تَقَدَّمَ عَلِيٌّ مِنَ ٱلبَبْغاءِ فَلَمْ يَتَحَرَّكُ . وَلَمَّا اقْتَرَتَ أَكْثَرَ ، لاَحَظَ أَنَّ ٱلبَبْعاءَ ٱلمِسْكينَ مُصابٌ بِحُرْحٍ عَميقٍ أَعْجَرَهُ عَنِ ٱلطَّيرانِ . أَنَّ ٱلبَبْعاءَ ٱلمِسْكينَ مُصابٌ بِحُرْحٍ عَميقٍ أَعْجَرَهُ عَنِ ٱلطَّيرانِ . خَمَلهُ إلى كُوحِهِ ، وَقَدَّمَ لَهُ آلماءَ وَٱلطَّعامَ ، وَاعْتَنَى بِهِ كَثَيرًا .

حينَما شُفِي ٱلبَبْغاءُ شَكَرَ عَلِيًّا ، وَطَلَبَ مِنْهُ ٱلسَّماحَ لَهُ بِالرَّحِيلِ . نَظَرَ عَلِيٌّ إلى ٱلنَّغاءِ في دَهْشَةٍ وَسَأَلَهُ : « هَلْ تَسْتَطيعُ ٱلكَلاَمَ ؟ »

أَحَابَ ٱلبَبْعَاءُ: ﴿ نَعَمْ يَا صَاحِبِي . لِاتَنْسَ أَنَّنِي بَبْغَاءُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْدُدَ أَصُواتَ مَنْ أَسْمَعُ . كَمَا أَنْنِي مِنَ ٱلحُورِيَّاتِ . هَلْ تَعْلَمُ أَنْ أَرْدُدَ أَصُواتَ مَنْ أَسْمَعُ . كَمَا أَنْنِي مِنَ ٱلحُورِيَّاتِ . هَلْ تَعْلَمُ أَلْ أَرْدُدَ أَصُواتَ مَنْ أَسْمَعُ . كَمَا أَنْنِي مِنَ ٱلحُورِيَّاتِ . هَلْ تَعْلَمُ أَلْ أَسْانُ ٱلعَطُوفُ . أَنِّ أُجِيدُ ٱلفُصْحَى ؟ لَقَدْ كُنْتَ يَاعَلِيُّ ، نِعْمَ ٱلإِنْسَانُ ٱلعَطُوفُ .



رَأَفْتَ بِحَالِي ، وَأَحْسَنْتَ إِلَيَّ وَسَأَجْعَلَكَ تَتَكَلَّمُ ٱلفَصْحَى . هَلُمَّ بِنَا إِلَى ٱلغَابَةِ . »

طارَ ٱلبَبْعاءُ وَحَطَّ عَلَى ذِراعِ عِلِيٍّ ، ثُمَّ ٱلْطَلَقَ ٱلِأَثَانِ إلى العابَية . وَمَا إِنْ وَصَلَا حَتَّى قَالَ ٱلبَّغَاءُ لِعَلِيٍّ : ﴿ الجُلِسُ تَحْتَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ ، وَبَعْدَ لَحَظَاتٍ سَتَحِدُ نَفْسَكَ رُحْتَ في نَوْمِ عَمِيقٍ . ﴾

نَفَذَ عَلِيٌّ مَاطَسَهُ ٱلنَّغَاءُ ، فَوَجَدَ نَفْسَهُ قَدِ اسْتَغْرَقَ فِي ٱلنَّوْمِ . وَمَا كَادَ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ حَتَّى اكْتَشَفَ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِلُعَةٍ سَنيمَةٍ .

عادَ عَلِيٌ إِلَى أَهْلِهِ ، وَسَمِعَهُ أَبُوهُ يَتَكَلَّمُ بِفَصَاحَةٍ وَطَلاقَةٍ . وَقَدْ دَفَعَ حُبُّ آلِاسْتِطْلاعِ آلاَت إلى آلاِسْتِفْسارِ عَمَّنْ عَلَّمَهُ ذَلِكَ ، وَقَصَّ عَلَّيْ عَلَى أَلاِسْتِفْسارِ عَمَّنْ عَلَّمَهُ ذَلِكَ ، فَقَصَّ عَلَيْ عَلَى أَبِيهِ حِكَايَتَهُ مَعَ آلبَبْغاءِ آلجَريح .

في اليَوْمِ التَّالِي ذَهَتَ عَلِيٌّ إلى مَدْرَسَتِهِ ، وَأَخَذَ يُكَلِّمُ رُمَلاءَهُ بِلُغةٍ فَصِيحَةٍ سَلِيمَةٍ . وَكَانَ مُعَلِّمُ الفَصْلِ مِمَّنِ اسْتَمَعُوا إلى عَلِيًّ بِلُغةٍ فَصِيحَةٍ سَلِيمَةٍ . وَكَانَ مُعَلِّمُ الفَصْلِ مِمَّنِ اسْتَمَعُوا إلى عَلِيًّ بَلُغةٍ فَصِيحَةٍ سَليمَةٍ . وَكَانَ مُعَلِّمُ الفَصْلِ مِمَّنِ اسْتَمَعُوا إلى عَلِيًّ أَثْنَاءَ حَديثِهِ ، اِلْتَفَتَ إلى عَلِيٍّ وَقَالَ : « يا عَلِيُّ ، لَقَدْ أَدْحَلْتَ السُّرُورُ الله عَلَي ، وَسَيَتَضَاعَفُ هَدا السَّرُورُ لَوْ تَعَلَّمَ زُمَلاؤُكَ اللَّغَةَ السَّرُورُ لَوْ تَعَلَّمَ زُمَلاؤُكَ اللَّغَةَ مَثْلُكً . »

كَانَ لِعَلِيٌّ أَحُّ سَيِّئَى ٱلطَّبْعِ ، اسْمُهُ عَبْدُ ٱللَّهِ ، اعْتاظَ مِنْ عَلِيٌّ .

وَوَسُطَ حَمْعٍ مِنْ رُمَلائِهِ قَالَ عَبْدُ ٱللّهِ: ﴿ أُرِيدُ أَنْ أَتَعَلَّمَ ٱللَّغَةَ كَمَا تَعَلَّمَهُا أَخِي . سَأَفْعَلَ مِثْلَ مَافَعَلَ . سَأَدْهَبُ إلى ٱلغَابَةِ وَسَأَبْحَثُ عَنِ ٱلبَبْغَاءِ لِيُعَلِّمَني كَمَا عَلَّمَ أَخِي . ﴾

حَمَلَ عَبْدُ ٱللّهِ بُنْدُقِيَّةً وَانْطَلَقَ إِلَى ٱلعابةِ . طافَ بِمُخْتَلِفِ أَرْحائِها بَحْثًا عَنِ ٱلبَبْغاءِ . وَما إِنْ رَأَى طائِرًا عَلَى غُصْرٍ شَحَرَةٍ ، لَوْنُ رَيْهِ يَجْمَعُ بَيْنَ ٱلأَحْمَرِ وٱلأَرْرَقِ وَٱلأَصْفَرِ ٱلذَّهَبِي ، حَتَّى أَطْلَقَ عَلَيْهِ ٱلنَّارَ وَأَصابَهُ .

اِلْتَفَتَ ٱلطَّائِرُ ٱلمُصابُ إلى عَبْدِ ٱللَّهِ وَقَالَ لَهُ : « إِنِّي أَعْلَمُ أَنْكَ أَنْكُ أَنْ أَنْكُ أَنْكُمْ أَنْكُونُ أَنْكُونُ أَنْكُمْ أَنْكُوا أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أُنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أُنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أُنْكُمْ

أَجابَ عَبْدُ آللَّهِ : « أَوَدُّ أَنْ أَتَحَدَّثَ ٱللَّغَةَ كَمَا تَتَحَدَّثُ بِها . »

« حَسَنًا . اجْلِسْ تَحْتَ هٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ ، وَسَتَنامُ نَوْمًا عَميقًا .
وَعِنْدَما تَصْحو سَتَجِدُ نَفْسَكَ تَتَكَلَّمُ كَما أَتَكَلَّمُ . »

حَلَسَ عَبْدُ ٱللَّهِ تَحْتَ ٱلشَّحَرَةِ وَنَامَ . وَلَمَّا فَتَحَ عَيْنَيْهِ ، لَمْ يَجِدُ لِلطَّائِرِ أَثْرًا ، فَعَادَ إِلَى بَيْتِهِ .

فِي ٱليَّوْمِ ٱلتَّالِي ، ذَهَبَ ٱلأَخَوانِ : عَلِيٌّ وَعَبْدُ ٱللَّهِ ، إلى مَدْرَسَتِهِما . وَبادَرَ ٱلمُعَلِّمُ عَبْدَ ٱللَّهِ بِقَوْلِهِ : « يا عَبْدَ ٱللَّهِ ! بَعْدَ

عَوْدَتِكَ مِنَ ٱلغَابَةِ ، هَلْ تَشْعُرُ بِأَنَّنَ تَتَكَلَّمُ بِلُعةٍ سَليمَةٍ مثْلَ أَخيكَ ؟ »

فَرَدَّ عَلَيْهِ بِالْإِيحَابِ ، وَأَخَذَ يَتَكَلَّمُ . وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ كَلامُهُ إِلَّا مُجَرَّدَ أَصُواتٍ ، أَشْبَهَ شَيْءٍ بِصَوْتِ بَبْغاءَ مَذْعورٍ .

لَقَدُ صَدَقَ ٱلبَّبِغاءُ فيما وَعَدَ : لَقَدُ وَعَدَ عَبْدَ ٱللَّهِ أَنْ يَجْعَلَهُ يَتَكَلَّمَ لِلُغَةِ سَليمَةٍ يَتَكَلَّمَ لِلُغَةِ سَليمَةٍ سَليمَةٍ فَصِيحَةٍ .

### اَلْأُميرةُ اللُّميةُ

في قديم الزَّمادِ ، عاشَ مَلِكُ عَطيمٌ ، أَخَبَّهُ شَعْبُهُ وَأَحْلَصَ لَهُ ، لِمَا كَانَ يَتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ حُسْنِ السَّيرَةِ ، وَسَدادِ الرَّأْيِ ، وَطِيبَةِ المَا كَانَ يَتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ حُسْنِ السَّيرَةِ ، وَسَدادِ الرَّأْيِ ، وَطِيبَةِ الفَلْبِ ، وَشِدَّةِ الحِرْصِ عَلَى مَصَالِحِ شَعْبِهِ ، وَقَدْ عاشَ هُوَ الفَلْبِ ، وَشِدَّةِ الحِرْصِ عَلَى مَصَالِحِ شَعْبِهِ ، وَقَدْ عاشَ هُوَ وَرَوْحَتُهُ المَلكَةُ حَياةً هَيئَةً سَعِيدَةً .

كَانَ لِلْمِبِكَةِ صَدِيقَةٌ حَورِيَّةٌ ، أَوْلَتُهَا ٱلمَلِكَةُ صَادِقَ حُنَهَا وَثِقَتِهَا ، وَبَاذَلَتُهَا ٱلحُورِيَّةُ خُبًّا بِحُبِّ . وَلَكِنْ ، كَانَ يَعِيبُ ٱلمَبِكَةَ مَيْلُهَا إلى ٱلثَّرْثَرَةِ ، وَٱلإَنْعِماسِ فِي ٱللَّهْوِ وَٱللَّعِبِ ، باسِيَةً أَنَّها مَلكة .

وكَانَ تُصَرُّفُها يُثيرُ غَضَبَ زَوْجِها ٱلمَلِكِ وَقَدْ نَصَحَها كَثيرًا اللَّهِ وَقَدْ نَصَحَها كَثيرًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

بَعْدَ حَيْنِ أَنْحَنَتِ المَلِكَةُ أَمِيرَةً صَغِيرَةً خَمِلَةً. وَشَبَّتِ الْأَمِيرَةُ ، وَنَمَا حَسْمُهَا وَارْدَادَ جَمَالُهَا . وَلَٰكِنَّهَا كَانَتْ صُورَةً مِنْ أُمُّهَا فِي تَصَرُّفَاتِهَا : تَهْوى مَاكَانَتْ أُمُّهَا تَهْوَاهُ مِنْ ثَرْثَرَةٍ مُرْعِجَةٍ ، أُمُّها فِي تَصَرُّفَاتِها : تَهْوى مَاكَانَتْ أُمُّها تَهْواهُ مِنْ ثَرْثَرَةٍ مُرْعِجَةٍ ، وَمِنْ لَهُو لا يَبِيقُ بِمَكَانِتِها . نَصَحَها والدُها قائِلًا لَها : ﴿ أَرْجُو وَمِنْ لَهُو لا يَبِيقُ بِمَكَانِتِها . نَصَحَها والدُها قائِلًا لَها : ﴿ أَرْجُو لا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِيرَةُ الصَّغِيرَةُ . لاتَتَكَلَّمي كَثِيرًا ، وَلا تَتَحْعَلَى اللّٰهِ وَيُفْسِدُ عَلَيْكِ خَيَاتَكِ . ﴾ تَحْعَلَى اللّٰهِ وَيُفْسِدُ عَلَيْكِ خَيَاتَكِ . ﴾

ذَاتَ يَوْمٍ ، زَارَتُهَا ٱلحُورِيَّةُ ، فَتَأَلَّمَتْ لِمَا أَصَابَهَا مِنْ حُزْنِ شَديدٍ يَرْتَسِمُ عَلَى وَجْهِهَا ، بِسَبَبِ ، مَاتُقَاسِيهِ مِنْ حِرْمَانٍ مِنَ ٱلكَلام وَمِنَ ٱللَّهُو بِالدُّمي .

غادَرَتِ الحُورِيَّةُ القَصْرَ ، وَقَصَدَتْ مَتْحَرًا كَبِيرًا لِلَّعَبِ فِي بِلادِ النَّحَورِيَّةُ القَصْرَ ، وَقَصَدَتْ مَتْحَرًا كَبِيرًا لِلَّعَبِ فِي بِلادِ النَّحُورِيَّاتِ ، وَعِنْدَمَا دَخَلَتِ المَتْجَرَ ، سَأَلَهَا صَاحِتُ المَتْجَرِ عَمَّا النَّورِيَّاتِ ، وَعِنْدَمَا دَخَلَتِ المَتْجَرَ ، سَأَلَهَا صَاحِتُ المَتْجَرِ عَمَّا لُلُحُورِيَّاتِ ، وَعِنْدَمَا دَخَلَتِ المَتْجَرَ ، سَأَلَهَا صَاحِتُ المَتْجَرِ عَمَّا لُلُحُورِيَّاتِ ، وَعِنْدَمَا دَخَلَتِ المَتْجَرَ ، سَأَلَهَا صَاحِتُ المَتْجَرِ عَمَّا لُلُحُورِيَّاتِ ، وَعِنْدَمَا دَخَلَتِ المَتْجَرَ ، سَأَلَها صَاحِتُ المَتْجَرِ عَمَّا لُلُحُورِيَّاتِ ، وَعِنْدَمَا دَخَلَتِ المَتْجَرَةُ أَمْرِيَةً أَلْمَالِكُ .»

طَمْأَنها صاحِبُ المَتْجَرِ وَقَالَ لَهَا: « لَذَيَّ الكَثيرُ مِنَ الدُّمَى عَلَى شَكْلِ أَميراتٍ . وَلْكِنْ ، لايوجَدُ فِي الوَقْتِ الحاضِرِ مِثْلُ اللهُ مِتَرَةِ اللهُ أَميراتٍ . وَلْكِنْ ، لايوجَدُ فِي الوَقْتِ الحاضِرِ مِثْلُ الأَميرَةِ اللهُ وَاجِدةً جِلالَ ثَلاثَةِ الأَميرَةِ اللهُ وَاجِدةً جِلالَ ثَلاثَةِ النَّامِ . هُ اللهُ وَاجِدةً جِلالَ ثَلاثَةِ النَّامِ . ه

وَعِنْدَما حَانَ ٱلمَوْعِدُ ، عَادَتِ ٱلحُورِيَّةُ وَأَخَذَتِ ٱلأَميرَةَ ٱلدُّمْيَةَ مَعَها إلى بَيْتِ ٱلمَلِكِ .

كَانَ ٱلوَقْتُ لَيْلا ، وَكَانَتِ ٱلأُمِيرَةُ فِي فِراشِها سَاهِرَةً . كَانَتْ فِي حُرْنِ شَدَيدٍ . دَخَلَتِ ٱلحُورِيَّةُ غُرْفَةَ ٱلنَّوْمِ مِنَ ٱلنَّافِدَةِ وَقَالَتْ فِي حُرْنِ شَدَيدٍ . دَخَلَتِ ٱلحُورِيَّةُ غُرْفَةَ ٱلنَّوْمِ مِنَ ٱلنَّافِدَةِ وَقَالَتْ لِلاَّمِيرَةِ : ١ أُراك ، يا صَغيرَتِي حَزينَةً . هَلْ لَكِ أَنْ تُرافِقيني إلى لَلاَّمِيرَةِ : ١ أُراك ، يا صَغيرَتِي حَزينَةً . هَلْ لَكِ أَنْ تُرافِقيني إلى بَيْتِ صَيَّادٍ ، فيهِ تَجْرِينَ ، وَتَمْرَحينَ ، وَتَقْضينَ آليَوْمَ بِطُولِهِ بَيْتِ صَيَّادٍ ، فيهِ تَجْرِينَ ، وَتَمْرَحينَ ، وَتَقْضينَ آليَوْمَ بِطُولِهِ تُمارِسينَ آللَّهُوَ وَٱللَّعِبَ ، وَتَعيشينَ فيهِ سَعيدَةً ؟ »



وافَقَتِ ٱلأَميرَةُ عَلَى مُرافَقَتِها ، وَلَكِنَّها خَشِيَتْ أَنْ تُغْضِبَ وَالِدَها المَلِكَ . وَطَمْأَنَتُها الحُورِيَّةُ بِأَنَّ والِدَها لَنْ يَعْلَمَ بِذَهابِها لِأَنَّها سَتَضَعُ فِي فِراشِها دُمْيَةً تُشْبِهُ ٱلأَميرَةَ كُلَّ ٱلشَّبَهِ .

خَرَجَتِ ٱلحُورِيَّةُ وَٱلأَميرَةُ مِنَ ٱلنَّافِذةِ ، وَطَارَتا فِي ٱلجَوِّ ، وَالجَوِّ ، وَالجَوِّ ، وَالجَوْ وَأَخيرًا هَبَطَتا فِي كُوخِ ٱلصَّـيَّادِ . وفي هٰذا ٱلكُوخِ قَضَتِ ٱلأَميرَةُ أَيَّامًا سَعيدةً .

الْغَرِيبُ أَنَّهُ فِي الوَقْتِ اللَّذِي كَبُرَتْ فِيهِ الأَميرَةُ ، وَازْدادَتْ جَمالًا ، كَانَتِ الأَميرةُ اللَّميةُ قَدْ كَبُرَتْ أَيْضًا وَزادَ جَمالُها . وَلَمْ تَكُنْ تَتَكَلَّمُ إِلَّا إِذَا سُئِلَتْ ، وَكَانَتْ إِجَابَاتُهَا لاَتُرِيدُ عَلْ نَعَمْ ، لا ، مِنْ فَضْلِكَ ، شُكْرًا .

كَانَ لِلصَّيَّادِ وَلَدٌ فِي مُثْلِ عُمْرِ ٱلأَميرَةِ ، أَحَبُها وَتَمَنَّى أَنْ يَتَرَوَّحَها . وَلَمَّا جَاءَتِ ٱلحُورِيَّةُ يَوْمًا إِلَى ٱلكُوخِ ، بادَرَتْها ٱلأَميرةُ يَتَرَوَّحَها . وَلَمَّا جَاءَتِ ٱلحُورِيَّةُ يَوْمًا إِلَى ٱلكُوخِ ، بادَرَتْها ٱلأَميرةُ بِالْفَوْلِ : « إِنَّ ابْنَ ٱلصَّيَّادِ يُحِبُّنِي وَيُريدُ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي ، وَٱلواحِبُ يَقْتَضِي إِبْلاغَ والِدي ٱلمَلِكِ يِذْلِكَ . »

اسْتَحْسَنَتِ ٱلحُورِيَّةُ مَا قَالَتُهُ ٱلأَمِيرَةُ ، وَأَنْدَتِ اسْتِعْدادَهَا لِنَقْلِ الخَبَرِ إلى اَلمَلِكِ .



كَانَ ٱلمَلِكُ ، آنَذَكَ ، في احْتِماع يَحْضُرُهُ رِجالُ ٱلمَمْلَكَةِ ، لِلتَّشَاوُرِ فِي مَوْصُوع حِلافَةِ آلعُرْشِ . اسْتَهَلَّ ٱلمَلِكُ حَديثَهُ مَعَهُمْ لِلتَّشَاوُرِ فِي مَوْصُوع حِلافَةِ آلعُرْشِ . اسْتَهَلَّ ٱلمَلِكُ حَديثَهُ مَعَهُمْ بِقَوْلِهِ : « نَقَدْ تَقَدَّمَتْ بِنِي ٱلسِّنُ ، وَأَشْرَفْتُ عَلَى ٱلسَّيْحوخةِ . وَرَغْمَ وَعِنْدَما أَمُوتُ سَتَحْلُفني ابْنَتِي ٱلأَمِيرَةُ عَلَى عَرْشِ ٱلبِلادِ . وَرَغْمَ وَعِنْدَما أَمُوتُ سَتَحْلُفني ابْنَتِي ٱلأَمِيرَةُ عَلَى عَرْشِ ٱلبِلادِ . وَرَغْمَ إِنْهَا صَعِيرَةُ ٱلسِّنَ مَلِكَةً عَظيمةً إِنَّا لَهَا بِأَنْ تَكُونَ مَلِكَةً عَظيمة آلشَانُ . »

مَا إِنِ انْتَهِى ٱلْمَلِكُ مِنْ كَلامِهِ ، حَتَّى الْتَمَسَتْ مِنْهُ ٱلحُورِيَّةُ أَنْ يُرافِقَهَا لِتُخْبَرَهُ بِشْنَيْءٍ مُهِمٍّ . قالَتْ لَهُ ٱلحُورِيَّةُ : « يَجِبُ أَلَّا

يِتمَّ تَنْصيبُ ٱلأَميرَةِ مَلِكَةً . إِنَّهَا لَيْسَتْ أَميرَةً ، بَلْ دُمْيَةً بِصورةِ أُميرَةٍ . »

دَهِشَ ٱلمَلِكُ مِنَ ٱلمُفاحَأَةِ ، ونَظَرَ إِلَيْهَا قَائِلًا : « تَقُولِينَ إِنَّهَا دُمْيَةً ؟ » دُمْيَةً ؟ »

وَلَمَّا أَكَدَتُ لَهُ صِدْقَ قَوْيِها ، اشْتَدَّ بِهِ الغَصَبُ ، وتادى خادِمًا ليُحْضِرَ الأميرَةِ الدَّمْيَةِ . لَمْ تَتَكَلَّمْ إِلَّا إِذَا ليُحْضِرَ الأميرَةِ الدَّمْيَةِ . لَمْ تَتَكَلَّمْ إِلَّا إِذَا سُئِلَتْ ، وَإِذَا أَجَابَتْ ، فَإِجَابِاتُها لاتزيدُ عَنْ : نَعَمْ ، لا ، مِنْ فَلِجَابِاتُها لاتزيدُ عَنْ : نَعَمْ ، لا ، مِنْ فَضَلِكْ ، شُكُرًا لَكَ . وَلَمْ تَكُنْ تَلْعَبُ بِالدُّمِي وَالْعَرَائِسِ ، نُزُولًا عَنْ رَغْبَةِ المَلِكِ .

نَهَضَتِ ٱلحُورِيَّةُ وَضَرَّبَتِ ٱلدُّمْيةَ ، فَسَقَطَ رأْسُها مِنْ عَلَى جَسْمِها قَائِلًا : « شُكْرًا لَكَ !» عِنْدَئِدٍ اقْتَنَعَ ٱلمَلِكُ بِصِدْقِ قَوْلِها .

الْتَفَتَتِ ٱلحُورِيَّةُ إِلَى ٱلْمَلِكِ وَقَالَتْ لَهُ: ﴿ لَقَدْ رَأَيْتَ بِعَيْسَكَ أَلَهَا دُمْيَةٌ . سَأَجيئُكَ بِابْنَتِكَ لِتَقْصِيَ فِي ٱلقَصْرِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ . فإذا لَمْ تَكُنْ سَعِيدَةٍ مَعَكَ ، سَآخُذُها لَمْ تَكُنْ سَعِيدةٍ مَعَكَ ، سَآخُذُها مَعي . ﴾

عادَتِ ٱلحُورِيَّةُ ، تَصْحَبُها ٱلأَميرَةُ ، إلى ٱلقَصْرِ . كانَتْ كُلَّما

تَكُلَّمَتِ ٱلأَميرَةُ ، أَظْهَرَتْ نِساءُ ٱلقَصْرِ عَلَى ذَلِكَ ، لا لِشَيْءٍ ثَرْثَرَتِها . وَإِذَا لَعِبَتْ اعْتَرَضَ رِجالُ ٱلقَصْرِ عَلَى ذَلِكَ ، لا لِشَيْءٍ لَا لِأَنَّهَا أَميرةٌ . وَإِذَا جَرَتْ فِي ٱلحَديقَةِ ، قَالُوا إِنَّهَا تُحْدِثُ ضَوْضَاءً . وَأَظْهَرَ ٱلجَميعُ عَدَمَ رِضَائِهِمْ عَنْ وُجودِ ٱلأَميرَةِ مَعَهُمْ . لَمْ تَشْعُرِ ٱلأَميرَةُ أَيْضًا بِالسَّعادَةِ فِي ٱلقَصْرِ .

بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، حَضَرَتِ الحُورِيَّةُ وَسَأَلَتِ الأَميرَةَ : « هَلْ تُرْغَبِينَ فِي الإِقامَةِ فِي قَصْرِ المَلِكِ ؟ هَلْ تَشْعُرِينَ بِالسَّعادَةِ فيهِ ؟ »



كَانَ جَوابُ ٱلأَميرَةِ : ﴿ إِنِّي لا أَرْغَبُ فِي ٱلبَقاءِ فِي قَصْرِ وَالِدي ٱلمَلِكِ ، أَرْجُو أَنْ تَعُودِي بِي إِلَى كُوخِ ٱلصَّـيَّادِ . ﴾

الْتَفَتَتِ الحُورِيَّةُ إِلَى الْمَلِكِ وَحَاشِيَتِهِ قَائِلَةً : ﴿ هَلْ تُحِبُّونَ الْأُمِيرَةَ ؟ هَلْ أَنْتُمْ راضونَ عَنْ وُجودِها بَيْنَكُمْ ؟ ﴾ الأميرَة ؟ هَلْ أَنْتُمْ راضونَ عَنْ وُجودِها بَيْنَكُمْ ؟ ﴾ أَجابُوا : ﴿ لا ! أَعيدي إِلَيْنا أَميرَتَنا الدُّمْيَةَ . ﴾

ما إنْ سَمِعَتِ ٱلحُورِيَّةُ ماقالَهُ ٱلمَلِكُ وَرِجالُهُ ، حَتَّى أَعادَتِ الرَّأْسَ إلى جِسْمِ ٱلدُّمْيَةِ ، فَشَكَرَتْها ٱلدُّمْيَةُ عَلى مافَعَلَتْ ، وَأَبْدَى ٱلرَّأْسَ إلى جِسْمِ ٱلدُّمْيَةِ ، فَشَكَرَتْها ٱلدُّمْيَةُ عَلى مافَعَلَتْ ، وَأَبْدَى ٱلحَاضِرونَ سُرورَهُمْ ، وَقالُوا : « اسْمَعُوا أَمِيرَتَنا ! إِنَّها تَقُولُ الحَاضِرونَ سُرورَهُمْ ، وَقالُوا : « اسْمَعُوا أَمِيرَتَنا ! إِنَّها تَقُولُ شَكْرًا ، هُوَ كَذْلِكَ . سَوْفَ تَكُونُ مَلِكَةً عَظيمَةً ! »

أَخَذَتِ آلحُورِيَّةُ بِيَدِ ٱلأَميرَةِ ، وَطَارَتْ بِهَا فَوْقَ ٱلتَّلالِ وَٱلغَاباتِ وَٱلأَنْهَارِ ، وَأَخيرًا هَبَطَتا فِي كُوخِ ٱلصَّيَّادِ . وَتَزَوَّجَتِ النَّامِرَةُ ابنَ ٱلصَّيَّادِ ، وَعَاشا سَعِيدَيْنِ وَأَنْجَبا أَوْلادًا كانوا يَلْعَبُونَ وَيَمْرَحُونَ وَيُعْدِثُونَ ضَوْضاءً وَيَقُولُونَ مَا يُريدُونَ .



#### الحكايات اللطيفة

١ – حكايات من ألف ليلة وليلة الله المحري وقصص أخرى

٢ - البطة الصغيرة القبيحة وقصص أخرى ٧ - أليس في بلاد العجائب

٣ - الجواد الأسود الشجاع ٨ - حورية النار وقصص أخرى

٤ - حكايات من تاريخ العرب ٩ - أولاد الفابة

٥ - الصندوق العجيب وقصص أخرى



مکتب لبت نان ستایحة دیتاض الصه - بروست دنم مرجع کمبیونر 608 608



هذا العمل هو العشاق الكوموكس ، و هو الغير أهداف ريحية والتوفير المتعة الأدبية فقط ، الرجاء حذف هذا العدد بعد قراعته ، و ابتياع النسخة الأصلية المرخصة عند نزولها الأسواق لدعم استمر اريتها...

This is a Fan base production, not for sale or ebay, please delete the file after reading, and buy the original release when it hits the market to support its continuity,